

تأليمن العكالم الربّاني الشيخ جَعُف التستري (تدسَرسنو)

> ترجمئے إبراهیسیم رفاعت,

> > زارٌ الرُ<u>\* تض</u>خ

حقوق الطبع مَعَفوط تَ الطبع تاللأول الطبع الماه م بموافرارعمراراتعي

السّكام على الحيّبِين وعلى على بن الحيّبِين وعلى الولاد الحيّبِين وعلى الولاد الحيّبِين وعلى الصحاب عيبِين



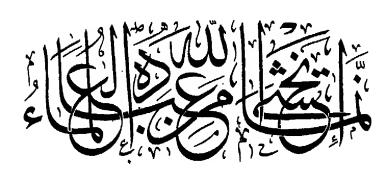

### المقدمة

منذ بضع سنين تعرّفت على الشيخ جعفر التُسْتَري ( رضوان الله عليه ) من خلال كتابه « الخصائص الحسينية » أو « خصائص الحسين » ( عليه السلام ) .

بدا في وقتها عالِماً له مزايا خاصة ، هي في الواقع هبة له من هبات الله ( جلّ جلاله ) . إنّ المرء لَيلتقي \_ وهو يقرأ كتاب « الخصائص » \_ بمعرفة « حُسَيْنيّة » دقيقة ، وبحرارة إيمانيّة صادقة ، وبغيرة على الحقّ وأهل الحقّ ، وبتواصل قويّ مع « يوم الحسين » ( عليه السلام ) في كربلاء . كلّ هذا بتركيز شديد يكاد يَقرُب من التلميح والإيماء .

لقد فازت المكتبة العربية بهذا السَّفْر النفيس الذي خطّه قلم مؤلّفه عربياً . . وهو الرجل الآتي من أعماق بلدة « تُسْتَر » أو « شُوشْتَر »القابعة في الأراضي الجنوبية الغربية من البلاد الفارسية . ويود المرء لو يفوز القارىء العربي اللسان بمزيد من أمثال هذا السِّفر الذي يعمّق في القلب والعقل المسلم ما يمكنه إدراكه من المعاني الموصولة بسيّد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) . إنّ القارىء المسلم في البلدان الناطقة بالعربية ليفتقد ـ إلىٰ حد واضح ـ التعايش مع القضيّة العاشورائية المقدّسة ، من خلال

هذا النمط من الكتابة المربّية الكاشفة ، ويودّ لو يحظى من مثلها بالمزيد .

من أجل هذا . . كان يناغي القلب طموح في العثور على كتاب آخر له هذه السّمة (الحسينيّة) الخالصة ، ليضاف بعد ترجمته إلى كتاب (الخصائص) ويكون من مشربه . . بعيداً عن المألوف من المنحى التاريخيّ اللذي طالما كرّر الحديث في صدد الثورة الحسينية ـ عن الدوافع والأثار الاجتماعيّة .

وقد ظلّ هذا الترقب للكتاب المنشود أشهراً يتعمق معها الاحساس بالحاجة إليه ، يدفعه الحقّ وتغذّيه رغبة في الاستزادة من التعرف والتعريف بشيء من أسرار كربلاء .

وفي عصر أحد أيام شهر صفر عام (١٤١٢هـ) حَدَث ـ بلطف الله تعالىٰ ـ أن التقيت به على غير ميعاد . كان يتخذ مكانه على رفّ خلفي في إحدى المكتبات . لم يكن ظاهره ولا عنوانه بالذي يُغري أن تمتد إليه يد . كان مكتوباً على صفحة غلافه ـ بخط كبير : « مواعظ » ! ورغم هذا الظاهر الذي لا يثير الاهتمام تناولته لقراءة عنوان الكتاب كاملاً ، ولقراءة اسم مؤلّفه . كان له عنوان صغير أيضاً : « مجالس الوعظ والبكاء في أيّام عاشوراء » . وكان اسم المؤلّف الشيخ جعفر التُسْتَريّ !

وتصفّحتُ الكتاب بعجلة من حَظِيَ \_ على حين غرّة \_ بشيء قيّم . . وإذا موضوعه ويوم الحسين (عليه السلام) . كان مجالس شفهيّة ألقاها الشيخ في أيّام محرّم سنة (١٢٩٨ هـ) في العراق . وقد تولّى أحد تلامذته تحرير هذه المجالس على الورق . وكان أنْ تَبدّىٰ في الكتاب من المزايا ما يضيف إلى القارىء شيئاً جديداً ، ويجعله إزاء صورة من الخطابة الحسينيّة ذات تميّز في التأثير . وكان من النافع \_ زيادة في الجلاء \_ أن يُقدّم بين يَدَي الكتاب بمقدّمة فيها تعريف \_ ولو سريعاً \_ بالكتاب وبصاحب الكتاب .

# ملاسح السِّيرة الشخصيّة

كثيرون هم الذين يشدّون الرِّحال عن أوطانهم . . تلقاء المدن العلميّة المقدّسة في العراق ، فيُعانون من الاغتراب ، ويقاسون من شظف العيش ؟ تصبّراً على الطموح الدينيّ في ابتغاء المعرفة الاسلاميّة من المنابع والأصول . وكان الشابّ « جعفر » واحداً من هؤلاء العصاميّين الذين تموج صدورهم بالحنين إلى الإمتلاء بالايمان والمعرفة للتسلّك في صراط الدين الحقّ .

وكان جعفر ـ وعُرِف فيما بعد بـ « الشيخ جعفر » ـ قد فتح عينيه على هذه الدنيا سنة ( ١٢٣٠هـ) في مدينة آبائه وأجداده « تُسْتَر » ـ ويقال لهـا شُوشْتَر ـ التي أنجبت طائفة من خيرة العلماء من طراز الشيخ مرتضى الأنصاريّ ( رضوان الله تعالىٰ عليه ) . ا

وفي أوّل حياته صحب والده الشيخ حسين الواعظ في رحلته إلى العراق . . فأقام بادىء ذي بَدْء في مدينة الكاظميّة على نهر دجلة ببغداد : المركز العلميّ بعد مدينة النجف الأشرف في ظهر الكوفة على متن الفرات .

حمل جعفر معه «أصالته» العُلَمائية الوشيجة الصلاة بحياة الوعظ والتبليغ ؛ إذ هو يتحدّر من جدّه الأعلى الشيخ على بن حسين النجّار الذي كان من صلحاء عصره ومن عُبّاد القرن الهجريّ الحادي عشر . . والذي أنجب ثلاثة أبناء كلّهم من العلماء ، هم : المُللّ مقصود عليّ (ت ١١٣٦هـ) ، والملاّ محمّد (ت ١١٤١هـ) المعروف بصلابته في الحقّ وألّف العديد من المؤلّفات منها « مَجْمَع التفاسير »(١) ، والملاّ عليّ النجّار (ت ١١٦٨هـ) . وكان الشيخ حسين الواعظ والد الشيخ جعفر أحدَ أحفاد الملاّ عليّ النجّار هذا . . المعروف بِحُسْن سيرته وسريرته ، وله مؤلّفات منها « تفسير سورة يوسف » .

<sup>(</sup>١) كان للملّا محمد النجار ولد اسمه (أحمد) هاجر إلى منطقة (مُحَلّات)، وعُرف أبناؤه بلقب (المحلّاتي)، ومنهم الأسرة العلميّة المعروفة.

بهذه الأصالة ـ وبرفقة والده ـ عكف الشيخ جعفر على الدرس العلميّ في مدينة الكاظميّة أوّلاً ، ثمّ تحوّل إلى مدينة النجف الحاضرة العلميّة العريقة الكبرى(۱) . وفي المدينتين درس على كبار علماء عصره ، من مثل الشيخ اسماعيل بن الشيخ أسد الله التَّسْتَريّ الكاظميّ ، والشيخ محمّد حسن آل ياسين الكاظميّ الفقيه الشهير ، وصار قرينه ورفيقاً له في الحياة . كما قرأ أيضاً على الشيخ عبد النبيّ الكاظميّ .

وفي النجف تتلمذ على ثلّة من أجلاء العلماء ، منهم الشيخ الأنصاري ، والشيخ محمّد حسن النجفي مؤلّف الموسوعة الفقهيّة الكبيرة « جواهر الكلام » ، والشيخ على بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وعلى أخيه الشيخ حسن كاشف الغطاء ، والشيخ راضي النجفيّ . . وعلى الشيخ شريف العلماء المازندرانيّ .

وخلال حياته في النجف رحل مرّة إلى مسقط رأسه على أثر وباء الطاعون الذي حلّ بالعراق عام ( ١٢٤٦ هـ ) ، وعاد بعدها إلى العراق .

وفي عام ( ١٢٥٥ هـ) عاد إلى « تُسْتَر » ليمارس نشاطه العلمي الاجتماعي ، وله من العمر يومئذ خمس وعشرون سنة ، بعد أن بلغ في دراسته بالنجف درجة « الاجتهاد » . وفي « تُسْتر » كان مرجعاً للناس في الإفتاء وفيما يهمّهم من القضايا . هنالك بنى « حسينيّة » ، كانت مركزاً لوعظه ومقرّاً للتبليغ وإمامة الناس في صلاة الجماعة .

وقد نبغ الشيخ جعفر وقتئذٍ في الوعظ على نحو نَدَر نظيره ، وكان له أثر كبير في الهداية والجذب إلى الحقّ (جلّ جلاله) . وهنالك أيضاً ألّف رسالته الفقهيّة العمليّة « منهج الرّشاد » التي افتتحها بايجاز عن أصول الدين . وقد لفتت هذه الرسالة اليها ـ في ايران ـ نظر فقهاء كبار من عيار الشيخ ضياء العراقيّ

<sup>(</sup>١) يمتـد التاريخ العلمي لمدينة النجف إلى أيّام الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) الذي انتقل اليها بدرسه العلميّ من بغداد ، بعد فتنة أحرقت فيها مكتبته وكرسيّ تدريسه .

والشيخ عبد الكريم الحائريّ .

ويبدو أنّ إقامته في « تُسْتَر » قد استغرقت سنوات من عمره مديدة . . إلى أن هاجر منها مُغْضَباً . . احتجاجاً على فعلة سلطويّة فعلها والي المنطقة حشمت الدولة أحد أقرباء الملك ناصر الدين شاه (۱) ، فتوجّه بأهله إلى النجف فاختارها للمقام فيها عالماً كبيراً ومدرّساً وواعظاً منبرياً متميّزاً ذائع الصيت . . وكان يحضر مجلسه كثير من العلماء والفضلاء وطلبة العلوم الاسلاميّة ، إلى جوار عامّة الناس .

حتى إذا كانت سنة (١٣٠٢ هـ) - أي قبل وفاته بقليل - سافر إلى إيران ، قاصداً مدينة خراسان للتشرّف بزيارة المرقد الطاهر للإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام).

وفي الطريق اضطر إلى المكوث في طهران ، بسبب اقتراب حلول شهر رمضان ، فكان أن آستُقْبِل استقبالاً رسميًا وعُلَمائيًا وشعبياً كبيراً . . ونزل ضيفاً على الشيخ المُلا على الكني ، فكان يقيم الصّلاة في مسجد ( مَرْوِي » .

وخلال هذه المدّة أبى الشيخ جعفر إباءً شديداً أن يزور الملك الذي أبدى رغبة قويّة في هذه الزيارة . . ممّا اضطرّ ناصر الدين شاه أن يمضي بنفسه إلى الشيخ ، يزوره ويتقرّب اليه . وفي اللقاء حذّره الشيخ من التراخي إزاء مظاهر الحياة الغربية الفاسدة التي كانت قد بدأت تغزو حياة المسلمين في طهران . . فاقترح على الشيخ أن يؤمّ الصلاة في مسجد « سِبَهْسالار » أعظم مساجد طهران الذي كان قد تمّ تشييده حديثاً ، فكان الشيخ جعفر التُسْتَريّ أوّل من أقام صلاة الجماعة فيه . وكان يحضر صلاته ما يقرب من أربعين ألفاً ، من مختلف فئات

<sup>(</sup>۱) كانت حسينية الشيخ في شوشتر ملجاً لأصحاب الحاجات وملاذاً لأهل الظُّلامات. وقد حدث يوماً أنَّ لاذ بالحسينيّة أحد المطلوبين من قِبَل السلطة. لكنّ الوالي أمر باخراج الرجل من الحسينيّة بالقوّة ، ممّا أثار غضب الشيخ ، فأمر باغلاق الحسينيّة ، وغادر شوشتر. ولم تنفع الوساطات التي توسّط بها الوالي لاقناع الشيخ بالعودة والرجوع ويبدو أن هجرته إلى النجف هذه كانت سنة ( ١٢٨٧ هـ) أو ( ١٢٩١هـ).

الناس . . فكان يرتقي المنبر واعظاً منذراً من عاقبة التخاذل أمام مفاسد الحياة الغربيّة ، منادياً بالاستمساك بالدين الحقّ .

وفي غُرَّة شوَّال عام ( ١٣٠٢ هـ ) سافر الشيخ إلى خراسان . وهنالك مَرِض خلال الثلاثين يوماً التي أمضاها في جوار مشهد الإمام الرِّضا ( عليه السلام ) . لكنَّ مرضه لم يقعد به عن إمامة الصلاة وعن ارتقاء المنبر للوعظ والتذكير .

ثمّ عزم على العودة إلى العراق مارّاً بطهران ، حيث طلب منه ناصر الدين شاه القاجاريّ الإقامة معه في هذه العاصمة . . فأظهر الشيخ رغبة مشوقة لمجاورة مشهد أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في النجف الأشرف ، قائلًا له :

« أُودٌ لُو تُدَّفَن قبضة العِظام هذه في التراب ، إلى جوار مرقد أبي تراب » يريد مرقد الإمام عليّ ( عليه السلام )» .

وكان ممّا قاله الشيخ لمّا سأله الملك عن سفرته إلى مشهد ، وعن زيارته مرقد الإمام الرضا( عليه السلام ) :

«كنتُ أتمنَّىٰ أن تكون زيارتي مثل زيارة العرب القروييّن في العراق ؛ إذ يحملُون أرواحهم على الأكفّ ، ويأتون مُشاة حُفاة من كل فحج عميق . . متجاوزين الصعاب والعقبات ، ليزوروا العَبَات المقدِّسة للأثمة في العراق . زادُهم السَّوِيق ، ورفيقهم التوفيق . لكنّ مَرَضي حَرَمني من هذا التوفيق ، فكنت مضطرًا لأنْ أزور محمولاً علىٰ محفّة المرض » .

#### وأضاف الشيخ :

ه يُحكىٰ أنَّ أحد هؤلاء النقسرويين قد مضىٰ لنزيارة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). ولمَّا دخل الحرم المنوَّر، وقف أمام الضريح يخاطب الإمام أمير المؤمنين، ويقول: جئتُ لزيارتك من مكان بعيد. قطعتُ الصحارىٰ والجبال حتىٰ بلغتُ حرمك الأنور.

وإنّي لا أدري أين تكون أنت يوم القيامة ؟ وكيف أستطيع أنْ ألقاك هناك ؟ أمّا أنا فقد جئتك الآن . . وعليك أنت أن تبحث عندئذٍ عن عبدك المحبّ ، حتى ألقاك ، فتنجيّني من الصّعاب والأهوال » .

في طهران انهالت على الشيخ من رجال الدولة هدايا قيمة وفيرة ، لكنّه رفضها كلها ولم يقبل منها شيئاً . وكان فيما أهدته أخت الملك : سَجّادة نفيسة ومسبحة ثمينة وعدّة أكياس من الذهب ، لكنّ الشيخ ما أخذ منها إلّا قطعة من « التّربة الحسينيّة » كانت مع السجّادة . . وردّ الباقي كلّه .

وخلال مكوثه القصير في طهران لم ينقطع الشيخ ـ على ما يعاني من الداء ـ عن صعود منبر الخطابة في الأيّام العشرة الأولى من المحرّم وبعض أيّام العشرة الثانية . . للإرشاد ولذكر وقائع فاجعة الطفّ الدامية ومصائب الإمام سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ؛ إذ كان يجد في الحديث عن رزايا كربلاء وعن أسرارها تعبيراً عن جوهر ديني أصيل لا بدّ للناس أن يرتفعوا اليه ويتواصلوا معه باستمرار .

ومهما يكن . . فقد ارتحل الشيخ جعفر ـ على ضعفه ووهن بدنه ـ تلقاء النجف الأشرف . وفي العشرين من شهر صفر عام ١٣٠٣ هـ ( ذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ) ، أو في الشامن والعشرين منه ( ذكرى رحيل رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى ) . . بلغ في الطريق منطقة « كِرِنّد » أو « إكرِنْت » في غرب إيران . وهنالك . . نزل به القضاء وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها ، ولسانه لا يكفّ عن ذكر الله ، وكان له في حينها من العمر ثلاث وسبعون سنة .

وما أنْ حلّ وقت الغروب ـ بعد وفاته بساعات قليلة ـ حتى وقعت واقعة سماويّة أدهشت الناس في إيران والعراق ، وأصابتهم بالفزع . إذ حدث أن « تناثرت » نجوم السماء . . فكانت الشُّهُب تَهْوي في السماء على شكل مطر غزيز دام ثلاثين دقيقة ، حتى ظنّ الناس أنّها ستقع منهم على الرؤوس .

وكان لنبأ وفاة الشيخ جعفر التُّسْتَريّ ( قـدّس سرّه ) أثـره الكبير عُلَمـائياً

وشعبيًا في العراق وإيران . ورثاه كبار العلماء ومشاهير الشعراء . منهم شاعر العراق يومذاك السيّد جعفر الحِلّي (ت ١٣١٥ هـ) ، في قصيدة يذكر فيها تناثر النجوم :

أوما رأيت الشهب . . كيف تهافتت والأرض أفرع أهلها ؟! والأرض أفرع أهلها وللزائها ؟! فكأنما الخشرا ترزلزل قُطبها وكأنما الغبرا تسفن جبالها!

حُمِل جثمانه الطاهر إلى النجف موضع آماله ، ودفن ـ بعد تشييع مهيب ـ إلى جوار سيّده الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) . . في الصحن الشريف ، في أوّل حجرة من السّاباط ، ممّا يلي « تَكْية البَكْتاشيّة » . . على يمين الداخل .

\* \* \*

#### مظاهر شخصيته

لشخصية الشيخ جعفر التُستريّ (رضوان الله تعالىٰ عليه) مظاهر عديدة تجمعت فيه . فهو فقيه من الطراز الأوّل ، ومدرّس تتلمذ عليه العديدون(١) ، ومصلح من المصلحين ، وخطيب بارع يهيمن في نطقه على الجماهير ، وأخلاقيّ ذو قوة في الدين وصلابة في تعظيم شعائر الدين ، ومُرَبُّ لكثير من العلماء والمتعلّمين ، ومؤلّف تشهد مؤلّفاته بوضوح المنهج وبالعمق والصدق . وهو إلى جوار هذا كلّه رجل « حسيني » العقل والقلب والضمير ، تعيش « قضية كربلاء » من حياته في الصّميم .

إِنَّ الحديث ـ مُفَصَّلًا ـ عن هذا الرجل الكبير ممَّا يحتاج إلى بحث مستقلَّ يقتضي قراءة شاملة لسيرته ولمؤلّفاته ولموقعه في عصره . بَيْد أننا نشير هنا ـ

<sup>(</sup>١) من تلاميذه: الميرزا محمد الهَمدانيّ ، وسيّد عبد الصمد الجزائريّ ، والشيخ علي بن الشيخ رضا كاشف الغطاء ، والميرزا ابراهيم والملا أحمد ولـدا الملّا محمـد علي المحلّاتيّ .

إشارة \_ إلى ملامح ربّما تنبىء عن شيء من مقام الشيخ وتومي إلى بعض أثره .

#### الرجل الفقيه

كتب الشيخ في إجازة للميرزا محمّد الهَمَدانيّ :

ووصيتي إليه: أدام الله توفيقه سلوك الاحتياط وعدمُ التسرَّع في الفتوىٰ ؛ فإنّ الأمر صَعْب مُسْتَصْعَب . وعدم الحكم بمقتضىٰ القواعد والعُمومات قبل التتبّع التام المُبْرِىء للذمّة بينه وبين الله (تعالىٰ) . يقول بالنسبة إلىٰ أشرف مخلوقاته : « وَلَو تَقَوِّلَ علينا بعضَ الأقاويل لأخَذْنا منه باليّمين ثُمَّ لَقَطْعنا منه الوتين »(١) .

بل أقول: إنه لا يُكْتَفى في الحكم بملاحظة القواعد والعُمومات إلا بعد ملاحظة خصوصيًا ما وَرَد في جميع أبواب الفقه ؛ فلقد أوصاني أستاذي الأعظم صاحب « جواهر الكلام » في هذا المقام . . فقال : « يا ولدي ، رُبَّ حكم من أحكام الطهارة والصلاة قد ظهر لي من ملاحظة روايات الحدود والدِّيَّات » ، «ولا يُنبَّك مِثْلُ خبير » .

الرّجل الواعظ

وكتب الحاج الملّا عليّ الخِيابانيّ :

« قال أستاذي الأعظم واستنادي الأفخم المرحوم الحاج الميرزا أسد الله المحتهد التبريزي » ( طاب مضجعه ) : إنّ أثر الأنفاس القدسيّة للحاج الشيخ جعفر الشوشتريّ وفعل مواعظه كان من القوة بحيث ينخرط العلماء والمجتهدون والمستمعون ـ خلال مجلسه ـ في حالة من البكاء والنحيب . . كما لو كانوا في مجلس عزاء .

وفي أحد الأيّام كان يقرأ الآية من سورة (ياسين): ﴿ وَامْتَازُوا الَّيُومُ أَيُّهَا الْمُجْرُمُونَ ﴾ ، فارتفعت أصوات الحاضرين بالصراخ والعويل .

ويقول حفيده الشيخ محمد تقي التُّسْتريُّ :

«سمعتُ أبي الشيخ محمد كاظم بن محمد علي بن جعفر الشوشتريّ . . يقول : كان الرسميّون العثمانيّون يحضرون مجالس الشيخ في الكاظميّة وكربلاء والنجف . وما أن يستهلّ الشيخ مجلسه بتلاوة آيات من القرآن الكريم حتى تأخذهم حالة من البكاء ، ويقولون : كأننا لم نسمع هذه الآيات إلاّ الساعة ، وكأنّ جبرئيل قد نزل بها الآن لأوّل مرّة ! ويقول أبي : كان علاء الدولة القاجاريّ يقول : سمعت مجالس العزاء التي كان يقيمها الشيخ خلال سفره في أخريات حياته . . فكنت أرى دموع عينيه لا تنضب » .

الرّجل التّقيّ

يقول الملّا علي الخيابانيّ :

« يروي أحد العلماء عن أحد أحفاد الشيخ أنَّه قال :

في سفرته إلى البقعة الرضويّة المقدّسة (على ساكنها آلاف التحيّـة والثناء) قيل لأحد أعيان الدولة: إنّ الشيخ لم يأكل طيلة حياته لقمة واحدة من الحرام.

استبعد الرجل هذه القضيّة ، ومال إلى اثبات كذبها . . فأمر أحد خدمه

أن يسرق شاة ، ثمّ يدعو الشيخ إلى طعام ، فيأكل من لحمها .

وسرق الخادم الشاة ، ودعي الشيخ إلى تناول الغداء . . فحضر . وقُبيّل الظهر ارتفع من فِناء الدار صوت رجل يصيح : سرقوا شاتي ، وجاءوا بي إلى هنا ! الشاة كنت أعددتُها لوليمة أدعو اليها الشيخ ! أدهشت هذه الواقعة المضيّف ، فلم يجد بُدّاً من إخبار الشيخ بما حدث . وسُرّ صاحب الشاة حين علم بهذه الواقعة العجيبة » .

#### وكتب الميرزا قائم مقام الفراهاني :

( . . . إنَّ خطابات الشيخ لها - في الحقيقة - أثر كبير . من يحضر مجلسه يجده نوراً مجسَّداً . وقد حدث أن أُوصِلَ إلىٰ الشيخ في طهران وخراسان اكثر من (٣٠) الف تومان من سهم الإمام عليه السلام ( وهو مبلغ كبير جدًاً) ، لكنّه لم يأخذ منه ولا قيراطاً (١٠٠) .

#### الرّجل المؤلّف

ترك الشيخ جعفر الشوشتري جملة من المؤلّفات ، منها :

منهج الرشاد . وهو رسالة عملية في الفقه . تُـرْجمت إلى العربيّـة ، وظهر مختصر له .

- ـ رسالة في أصول الدين . لعلُّها هي ما كتبه مقدَّمة لرسالته العمليَّة .
  - \_ روضات الجنّات . في القرآن الكريم ، في عدة أجزاء .
- الخصائص الحسينية . كتبه بالعربية . يقول عنه الميرزا محمد

<sup>(</sup>١) من المصادر التي تحدّثت عن سيرة الشيخ التستري ( رحمة الله عليه ) :

<sup>-</sup> أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين العاملي .

ـ تذكرة شوشتر: السيد عبد الله الجزائري.

\_ تكملة آمّل الآمل: السيد حسن الصدر.

ـ علماء معاصرين : الملاّ علي الخياباني التبريزي :

<sup>-</sup> غنيمة السفر: الميرزا محمد الهمداني .

الهمداني : «له كتاب في المراثي فيه فوائد سنية ، سمّاه به ( الخصائص الحسينيّة ) . لم نَرَ من سلك منهاجه » . وقد ترجم الكتاب إلى الفارسية ست ترجمات .

\_ فوائد المشاهد . فيه تقرير (٥٩) من مجالس وعطه التي كان يلقيها أواخر حياته في كربلاء والنجف والكاظمين .

ـ كتاب في مجالس الوعظ . وهو هذا الكتاب . وسيأتي الكلام عليه في هذه المقدمة إن شاء الله .

### الرّجل الحُسَيْنيّ

العناية بالمعاني الحسينية \_ والتذكير بهذه المعاني \_ قديمة في سيرة الشيخ الشُّوشتري . . إذ هي تمتد إلى أيام شبيبته . وقد اتّخذت هذه العناية طابعها المنبري « الرسمي » لدى عودته من العراق إلى بلدته « شُوشتَر » أو « تُستر » لمّا أتمّ دراسته الفقهيّة وعزم على أن ينذر قومه إذ رجع اليهم .

وكان منبره ، منذ أيّامه الأولى ، يقوم على التعريف بمعاني القرآن وأحاديث المعصومين (عليهم السلام) ، ثمّ يختتم مجلسه بالتذكير بفصل من أحزان واقعة الطفّ . . تتخلّل هذه كلّه نبرة واعظة وإقبال على التوعية والإرشاد . بَيْد أنّ مشكلة كانت تواجه الشيخ الشابّ العائد آنفاً إلى بلدته في تحقيق ما يطمح إليه من التبليغ والتبصير ؛ إذ لم تكن له قدرة تسعفه على الخطابة والإرتجال ، فكان مضطرّاً إلى قراءة المعاني القرآنية والحديثية من خلال كتاب يحمله بيده على المنبر . وحتى عندما كان يصعد المنبر في أيّام المحرّم ليحكي للناس عن مآسي عاشوراء . . فإنّه كان يقرأ من كتاب « روضة الشهداء » .

الشيخ نفسه حكى هذه المعاناة التي كانت تضايقه في ليالي شهر رمضان ، وفي أيّام العزاء ، وحكى كيف تحوّل ـ بلطف خاص من الإمام سيّد الشهداء (عليه السلام) ـ إلى خطيب مقتدر ، تفتّح أمام بصيرته غير قليل من أسرار يوم الحسين (صلوات الله عليه) . يقول الشيخ التّستريّ (كما جاء في

كتاب ( دار السلام ) للمحدِّث الميرزا حسين النوريّ ) :

« لمّا فرغت من تحصيل العلوم الدينيّة في المشهد الغَرَويّ [ نسبةً إلى الغريّ من أرض النجف ] ، وآنَ أوان النشر ووجوب الإنذار . . رجعت إلى وطني ، وقمت بأداء ما كان عليّ من هداية الناس على تفاوت مراتبهم . ولعدم تضلّعي بالأثار المتعلّقة بالمواعظ والمصائب . . كنت مكتفياً بأخذ ( تفسير الصافي ) بيدي على المنبر والقراءة منه في شهر رمضان والجُمعات ، و ( روضة الشهداء ) للمولى حسين الكاشفيّ في أيّام عاشوراء . ولم أكن ممّن يمكنه الإنذار والإبكاء بما أودعه في صدره . إلى أن مضى عليّ عام ، وقررب شهر محرّم الحرام ، فقلت في نفسي ليلة :

ـ إلى متى أكون صُحُفياً [ أعتمد على صحائف الكتب ] لا أفارق الكتاب ؟! فقمت أتفكّر في الاستغناء عنه والاستقلال في الخطاب . وسرّحت بريد فكري في أطراف هذا المقام . إلى أن سئمت منه وأخذني المنام . فرأيت كأنّي بأرض كربلاء في أيّام نزول المواكب الحسينيّة فيها ، وخيمهم مضروبة ، وعساكر الأعداء في تجاههم . . كما جاء في الرواية .

فدخلت على فسطاط سيّد الأنام أبي عبد الله (عليه السلام) ، ، فسلّمت عليه . فقرّبني وأدناني ، وقال (عليه السلام) لحبيب بن مظاهر : إنّ فلاناً (وأشار إليّ) ضيفنا . أمّا الماء فلا يوجد عندنا منه شيء ، وإنّما يوجد عندنا دقيق وسمن ، فقم واصنع له منهما طعاماً ، وأحضره لديه . فقام وصنع منه شيئاً ووضعه عندي ، وكان معه ملعقة ، فأكلت منه لُقَيْمات . . وانتبهت .

وإذا أنا أهتدي إلى دقائق واشارات في المصائب ولطائف وكنايات في آثار الأطايب ما لم يسبقني أحد ، وزاد كلّ يوم . . إلى أن أتى شهر الصيام ، وبلغت في مقام الوعظ والبيان غاية المرام » .

وقد أثمرت هذه المجالس الحسينية وما كان يفاض عليه فيها وفي غيرها من المعاني الخاصّة أنْ ألّف كتاباً مستقلاً في المعاني والخصائص التي تفرّد بها الإمام سيد الشهداء (عليه السلام)، فكان كتاب «الخصائص الحسينيّة ١ الذي يُعَدّ من خيرة ما كُتب في الموضوع(١).

إنّ مجالس الشيخ وخطاباته في التعريف والتذكير لا تخلو على نحو عام من الحديث عن كربلاء . . سواء أكان بأسلوب الإشارة أو بأسلوب السّرد . وقد كان بعض تلاميذه يدوّن تحت منبره كلام الشيخ الأستاذ في هذه المواعظ والخطابات ، فوصل إلينا من هذه المدّونات كتابان : أحدهما كبير ، وهو « فوائد المشاهد » . والآخر صغير ، وهو هذا الكتاب الذي امتاز بتخصصه في ذكر تفصيلات مُفجعة من رزايا الطف .

\* \* \*

#### هذا الكتاب

لهذا الكتاب \_ على سبيل الإيجاز \_ ملامح تميّزه وتُفْرِده من بين العديد من الكتب التي أُلّفت ، قديماً وحديثاً ، لتكون على هيئة مجالس عزاء . ومن أبرز هذه الملامح :

\_ إنَّ الكتاب صدر ، كمجالس منبريّة ، عن عالِم فقيه مطلع على تاريخ واقعة كربلاء ، ممَّا يكشف عن متانة الروايات والأخبار التي يذكرها وينطلق من خلالها إلى حالة التفاعل المقدّسة مع أحزان يـوم أبي عبد الله الحسين ( عُليه السلام ) .

\_ إنَّ حاكي مجالس هذا الكتاب رجل خطيب واعظ متمرَّس بالوعظ ، يعرف كيف يمزج الموعظة بسياق المناحات الحسينية . وتظهر في بعض مجالسه هذه القدرة على إنهاض الناس من حالة الوهن الديني إلى الالتحاق المعنوي بحالات سيّد الشهداء (عليه السلام) . . كما هو الحال في مجلس اليوم من هذا الكتاب .

ـ في نبرته هـ دوء عميق مُشْرَب بأحزان بعيدة الغور وأشجان عميقة

<sup>(</sup>١) جاء في ( الذريعة ) في تقييم كتاب الخصائص : د وهو أجلُّ ما كُتب في حادثة الطفُّ ، بل لم يسبق اليه سابق .

المدىٰ . . فهو يجد نفسه روحيًا وعاطفيًا في تجلّيات فجائع الطفّ . وهو يقصد إلىٰ التصفية الباطنيّة والتهذيب الروحيّ للسامعين ، من خلال التفجّع والدموع المطهّرة التي تُذْرَف علىٰ مصائب أهل البيت ( عليهم السلام ) في كربلاء .

يبدو أنّ مِنْ حُضّار مجلسه كثيراً من العلماء والخطباء والطلبة الذين يعرفون قصّة المقتل . ولذلك كان الشيخ غالباً ما يكتفي ـ وهو في سياق المصائب ـ بالإشارة الدالّة اللمّاحة ، ويترك للسامع أن يستحضر في ذهنه ما يعرف من التفصيل أو كأنّ يقول دون أن يتمّ ذكر الحادثة المعيّنة : إلى آخر ما ورد في الحديث أو يقول : وعليك بالرجوع إلى المصادر .

- إنّه بارع في تحسيس السامع بعمق الفاجعة ، من خلال ما يعقده من مقارنات مثيرة للشجن ومفجرة لدموع البكاء . وهذا أسلوب قوي الإثارة من أساليب الإيصال والتأثير . كما هو الشأن في مجلس اليوم السابع لمدى حديثه عن « عرس » القاسم بن الحسن ( عليه السلام ) .

له طريقة « استحضارية » في التصوير ، يغدو معها القارىء كأنه « يرىٰ » من مآسي الواقعة ما يصوّره الشيخ في مجلسه بالكلمات . ومن مشاهده التصويرية هذه ما يُعد نماذج عالية من الفنّ ، في ايجازه الشديد وفي الطاقة المركزة القادرة على تفجير البكاء من أعماق الفؤاد . إنّ فقرة واحدة مشلاً قد تُحضِر السامع في قلب عاشوراء ، وتُريه من العناصر المفجّعة ما يلتاع لها وتُسلمه إلى موجبات من بحر الجزع الزّخار . وفوق هذا أنّه يُريه إيّاها رؤية « جديدة » قابعة في جوهر من الأحزان عجيب . يقول مثلاً في ختام مجلس يوم عاشوراء :

« ما يزال لك من أعمالك الآن أربع نظرات ، إلى أربعة « أشياء » أ رغم ظُلْمة الجوّ . . فإنّ هذه « الأشياء » الأربعة تشاهد . ذلك أنّها « أشياء » نورانيّة . . نظرتان منهما إلى السماء . . حيث « شيئان » يهبطان من السماء إلى الأرض . ونظرتان إلى « شيئين » يعرجان من الأرض إلى السماء .

أمّا النظرتان الأوليتان . .

فقد نظرتُ ، فرأيت نوراً . أنعمت النظر . . فرأيت « جبرئيل الأمين » يهبط من السماء ، ولديه كلام يريد أن يقوله !

النظرة الثانية منهما . . رأيت فيها نوراً . رأيت النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) يهبط من السماء مُغْبارًا ، متغيّر الأحوال . . نازعاً عمامته !

هاتان النظرتان الأوليتان أما النظرتان الأخريان الأرضيّتان . . فقد نظرتُ في أولهما ، فشاهدتُ مَلكاً يحمل « قارورة » وعرج بها إلى السماء . قارورة ، زمرديّة كانت ، وفي داخلها « شيء » ! ولمّا دققتُ النظر . . لاح لي فيها « دم » . أنعمت النظر . . فرأيت « دم الحسين » في القارورة التي كان يعرج بها إلى السماء .

أمّا ثانية النظرتين . . فقد رأيت خلالها « شيئاً » يصعد إلى السماء ، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن الأرض . لم يرتفع عن الأرض إلّا بمقدار ما يرتفع الرمح ! توضّحتُه . . فوجدت « رأساً » على سِنان رمح . توضّحته اكثر . . فإذا هو « رأس الحسين » على الرمح ! » .

\_ إنّ الاطّلاع على مجالس الشيخ جعفر في هذا الكتاب ممّا يكشف للقارىء عن نمط من أنماط مجالس العزاء في أواخر القرن الشالث عشر الهجريّ . وفي هذا فائدة أيضاً لمن تهمّه مسألة تتبّع « تاريخ المنبر الحسينيّ » في مراحله الطويلة .

\_ إنّ المقدّمات الخاصّة بالتحميد والتمجيد والصلوات التي يستهلّ بها الشيخ كلّ مجلس من مجالسه لها دلالة على نزوع توحيديّ عال ، وعلى أفق عقائديّ رفيع . وهذا واضح في كلّ الفقرات التي كان يجعلها مقدّمة للمجالس . . سواء أكانت في هذا الكتاب ، أو في كتاب « فوائد المشاهد » .

- اللافت للنظر في مجالس الشيخ قدرتها على « تفعيل » السامع بالمناحات دون أن يلجأ إلى إنشاد شعر المراثي الحسينية ، كما هو المألوف قبله وبعده في مجالس العزاء . إذ المعروف أنّ للشعر من القدرة على الإثارة والإبكاء ما لا يقدر عليه الكلام المسترسل المنثور . وهذا كاشف آخر \_ إزاء

حالات الانخراط خلال مجالسه في عويل البكاء ـ عن مدى صدق الرجل ومدى تمكّنه من الحديث القلبيّ النابض ، عن فجائع آل رسول الله في كربلاء ، دون أن يستعين بالمراثي الشعريّة .

تعني الشيخ جعفراً - الى حدّ بعيد - حالة المسلمين الواقعيّة ، ويهمّه مستوى التديّن الذي كانوا عليه . . إذ كان حريصاً على جذبهم إلى الله (تعالى) وتطهيرهم بالتوبة والإنابة والكفّ عمّا ينأى بهم عن الصّراط المستقيم . من أجل هذا جاءت مواعظه حارّة ، وأحياناً حادّة . . هي أشبه بوخزات للضمير .

- في مواضع عدّة كان الشيخ يحدّر وينذر المسلمين من مخاطر الانخداع بالموجة الغربيّة الطارئة التي بدأت تغزو حياة المسلمين في القرن الثالث عشر ، وخاصّة في المدن الكبرى . وكان يرى الإنفتاح على نمط الحياة الغربيّة - في منطلقاتها وممارساتها - خطراً من أكبر الأخطار . إنّ عمله الوعظيّ هذا يُعَدّ عملاً مبكّراً في صدّ الغزو الفكريّ والثقافيّ الوافد الغريب .

من الهين الميسور هي مسألة قراءة هذا الكتاب . لكن بشرط ألا تأتيه تقرؤه على عجل . . بحيث يتيح إلتريّث الكافي للذهن أن يتملّى « المعنى » وللقلب أن يتواصل مع « العاطفة » وللخيال أن ينطلق مع « التصوير » . وعندئذ يمكن أن تكون قراءتنا هذا الكتاب قراءة جيّدة ، يبقى منها في دواخلنا ـ حتى بعد أن نودّعه ـ « شَيء » . وهذا الشيء يساهم ـ على نحو ما ـ في تكوين مضمون ذهن المرء وفي تلوين أشواق روحه .

\* \* \*

# وأخيراً . ..

كان نافعاً أن يداخل ترجمة هذا الكتاب عمل آخر سوى الترجمة . وهذا العمل كان ذا ثلاث شُعَب :

الأولى: اختيار عنوان للكتباب جديد ، بعد أن كبان قد جُعِل له اسم «مواعظ». وقد شجّع على هذا الاختيار أمران . أحدهما: أنَّ هذه المجالس

التي كان الشيخ يلقيها لم تكن على هيئة كتاب عَمَد هو إلى تأليفه وَوضع عنوان له محدد . وربّما كان مَنْ دوّن المجالس من تلاميذه هو من جعل لها عنواناً فيما بعد . وهذا يعني أنّه يمكن اختيار عنوان للكتاب آخر غير ما كان ذُكر ، ولا غضاضة في الأمر . والآخر : أن العنوان القديم . . ربّما لا يدلّ بدقة على مضمون الكتاب . وهو - إلى جوار هذا - يفتقد القدرة على لفت النظر وشدّ الإنتباه . من أجل هذا تمّ اختيار و الأيام الحسينيّة ، ليكون عنواناً للكتاب . خاصة وأنّ مجالسه هذه قد أقيمت في اكثر أيام الفاجعة حزناً ومناحة ، وهي أيام عشرة المحرّم .

الثانية: في الكتاب ظاهرة هي من خصائص الأسلوب الخطابي لدى الشيخ الشوشتري في مواضع عديدة من مجالسه. وتلك هي ظاهرة الايجاز، أو الاكتفاء بالاشارة عن التفصيل، أو الإحالة في التعبير على فطنة السامع وذاكرته في الموضوع. وازاء هذه الظاهرة في الأسلوب كان نافعاً إضافة لفظة أو عبارة أو أكثر، ليتماسك السياق وليتضح ما غمض منه. وقد تم وضع اللفظة أو العبارة المضافة بين معقوفين [ . . . ] تميزاً لها عن النص .

الشالئة : وكان نافعاً أيضاً العناية ببعض الهوامش في أسفل بعض الصفحات ، لايضاح الغامض وبيان ما عسى أن يكون مبهماً في النص . . دونما إثقال على القارىء ولا لجوء إلى الإحالات ؛ إذ الكتاب كتاب مجالس كانت تلقى شفهياً ، لا كتاب بحث ودراسة وتحقيق .

إبراهيم رفاعة رمضان المبارك عام١٤١٧ هـ

# أول الأيلم

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

اللهم إنّي أمجّدك ولا غاية لمجدِك . لا أُحْصي ثناءً عليك ، أنتَ كما أثنيتَ علىٰ نَفْسِك .

توحَّدتَ بالعَظَمة والعَلاء . وتفرَّدتَ بالجُود والكِبْرياء . تاهت في كبرياءِ هَيْبتك دقائقُ الأوهام ، وآنحسرتْ دونَ النظرِ اليك خطائفُ أبصارِ الأنام .

نَحْمَدُكَ علىٰ جزيلِ الإنعام ، ونشكرك علىٰ جميلِ الإكرام .

ونُصلّي ونُسلّم علىٰ نبيّك نبيّ الرحمة وإمام الأثمّة ، المنتجَب من طينةِ الكَرَم وسُلالةِ المجد الآقدم ، وعلى أهل بيته ينابيع الحِكم وعِصَم الأمّم ، والسادةِ الأتقياء والقادةِ الأصفياء . . ما دامتِ الخضراء علىٰ الغَبْراء ، وآستنارتِ الغَبْراء من الخضراء .

أمّا بعد . .

وأنتم اليوم هاهنا جالسون . . فليلاحظ كلّ منكم حالته .

إذا وجدتَ قلبك يُعْتَصر [ هذا اليوم ] ويستولي عليك البكاء ، من دون أن يطرق سمعك شيء . . فلك البشرى إذن ؛ فهذه علاقة الايمان .

تعالوا أيّها الاخوة يَصْدُق بعضنا بعضاً: فنحن ـ منذ سنّ التكليف ـ واعتقادنا بتـوحيد الله ، ونبـوّة النبيّ [ صلّىٰ الله عليه وآلـه] ، وامامـة الأثمـة (عليهم السلام) . . وحتىٰ الآن . . فانّما هـو كلّه اعتقاد لفظيّ ما تجلّت فينا حقيقته . فهو ـ إذن ـ اعتقاد من دون حقيقة! ومن الواضح البين أنْ لا شأن لجسد بلا روح ، ولا لقشر من دون لبّ ، ولا لظاهر بغير باطن!

أجل . . إنّ الحقيقة لا تحصل إلّا نادراً . وعلامة [ حصول الحقيقة ] هي هذا الحزن وهذا الشجن . وهذه علامة \_ إذا وُجِدَت \_ تدلّ على فوزنا بمرتبة « المعجونيّة » بالولاية . ونكون عندها داخلين في تعبير : « شيعتُنا خُلِقوا من فاضل طينتنا ، وعُجِنوا بماء ولايتنا » . . ويكون قلبك قد اتّخد طريقاً إلى الأئمة [ عليهم السلام ] ؛ إذ اليوم هو أوّل أيّام أحزانهم .

العبارات هذه ذكرتُها من باب الاشارة والتّنبيه . والآن . . . فَلْنَمْضِ تَلْقَاءُ أصل الموضوع .

هذه الأيّام . . أيّام مصيبة . لا مصيبة واحدة ، ولكنّ عدّة مصائب .

أحداها: مصيبة الإسلام ؛ فالاسلام غريب في هذه الأيّام . وهو - إلى جوار غربته - قد أصابه الوهن ، وغدت الغلبة لِمُنكريه . فمنها : غلبة فرق الكفر ، من أمثال الغربيين ، على الاسلام . ومنها : ميّل الناس اليهم وتقبّل أفكارهم ومبادئهم . حتى اضمحلّ الإسلام بين الناس . وهذه الأفكار والمبادى = [ الغربية ] لم تأتِ باليّمن والخيز ؛ فمنذ وَفَدتُ والمسلمون مقهورون معلوبون على أمرهم .

وقد سمعتُ أنّه كان \_ قبل حوالي ثمانين سنة أو مئة سنة \_ رجل أعمى كان أبرز الغربيين وذا اطلاع على أوضاع هذا العالم . . قد طلب منه الايرانيون أن يعلّمهم الأصول الحربية لدى الغربيين . لكنّه أجابهم : نحن لسنا متشدّدين في هذه المسألة . لكنّ هناك محذوراً . . وهو أنّكم \_ علاوة على أنكم لن تتعلموا هذه الأصول \_ سوف تفقدون السيف المنحني الذي في أيديكم ، وتفقدون فرسان الميدان .

أجل . . إنَّ أمرنا في الدين غدا من هذا القبيل .

المصيبة الأخرى : مصيبة التديّن لـدينا . وقـد ورد في الخبر المـأثور : د اللهمّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا » !

وبأدنى تأمّل . . تجد أننا قد فُجِعنا أيضاً في تديّننا ، فلا يُستجاب هذا الدعاء لنا . . من عدّة جهات :

فنحن ندّعي ـ كما ترى ـ العبوديّة لله . وندّعي أننا أمّة خاتم الأنبياء . وندّعي ولاية أئمة الهدى ! أناشدك بالله . . أن تنظر إلى الرابطة التي تربطك بالله . . ما هي ؟! ما الصلة بينك وبين النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) ؟! ما الارتباط بينك وبين الأئمة . . أفعالاً وأقوالاً وحركات وسكنات ؟! هذه أيضاً مصيبة أخرى !

من مصائبنا كذلك : أنّ ذنوبنا قطعتْ [ عنّا ] الرحمة ، وذهبتْ ببـركات الأرض والسماء .

\* \* \*

المصيبة الأخرى : مصيبة هذا اليوم الغضّة الجديدة . مصيبة « صاحب المصيبة » . وقد صار هذا التعبير كأنّه لقب خاصّ بالإمام الحسين ( عليه السلام ) .

وآعلم أنّ هناك صفات \_ مع أنّها في أصل وضعها وفي معناها ذات سمة عامّة \_ هي أسماء للنحسين [ عليه السلام ] .

أحدها: «صاحب المصيبة».. الذي قد صار اسماً المرمام، ووجه اختصاص هذا الإسم بالإمام هو ظهور المصائب فيه على النحو الأكمل الأتمّ.. فلا أحد صاحب المصيبة في العالم غيره.

ومنها: « المظلوم » . . إذ غدا هذا [ الوصف ] عَلَماً على الامام ، لا يَصْدُق على سواه .

وقد ورد في الحديث عن الإمام : ﴿ مَن أَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْجَنَّـةُ مَسْكُنَّهُ

ومأواه ، فلا يَدَع زيارة المظلوم » . سأله الراوي : ومَنِ المـظلوم ؟ قال : ألا تعرفه ؟! . . « هو الحسين بن عليّ صاحب كربٍ وبلاء » .

من أسمائه : ( المكروب » . أي الذي اشتدّ الغمّ بقلبه [ وكَرَبه ] . وهذه الصفة لها اختصاص بالإمام كذلك .

\*\*\*

هذه أيَّام مصيبته . وبين مصيبته ومصيبتنا في تديَّننا وجه شَبَه . بل بينهما ارتباط ، بحيث تعالج احداهما الأخرى . ونستطيع بهذه المصيبة إزالة تلكم المصائب .

من ضمن المشابهة والمشاكلة بين المصيبتين أنّه ليس في مصيبة الحسين ما يُعَدّ كبيراً أو ما يُعَدّ صغيراً . إنّ الذي حلّ بالإمام [ عليه السلام ] فانّما هـو مصيبة ما بعـدها مصيبة تتزايـد شدّتها . مصيبتنا في ديننا هي أيضاً من هـذا النوع . . فكلّ ما يأتي هو أعظم :

مصيبة الموت . . عظيمة .

مصيبة دخول القبر وسؤال النُّكيرين . . أعظم .

وأعظم منها: الحشر والنشر.

كلّ ما يأتي يتزايد شيئاً بعد شيء .

وكذلك مصائب « صاحب المصيبة » . وإذا أردتُ أن أقول أيّ مصائب ذلكم المظلوم أعظم . . فانّى لا أدري ما أقول .

يُروىٰ عن العَلياء المكرَّمة سُكينة (رضي الله عنها) أنها قالت : كان خروجنا من المدينة أشقَّ شيء .

ولكنّ الأشقّ منه حان وقته اليوم . في صنحراء النجف هذه كانت أول مصيبة أهل البيت :

عَلَىٰ بُعد فرسخين من هنا . . جيش الحرّ وصل إلى جيش

الحسين (عليه السلام).

وحتىٰ اليوم أو أمس . . ما كانوا قد لقوا العدوّ أمامَهم .

قدم الحرّ . . بألف فارس . وكان ابن زياد قد نشر الجيش من الكوفة إلى القطقطانيّة أو القادسيّة .

على أيّ حال . . وقعت أنظار النساء والعيال والأطفال على ذلك الجيش . . فكان الوجوم والخوف . وإذ رأى الإمام خوف العيال . . أمر باصعادهم إلى تلّ هناك ، يقال له « ذو جشب » . ووقف الإمام مع أصحابه في صفّ عند أسفل التلّ . . لئلاً يضطرب العيال .

هذه أيضاً كانت مصيبة عظيمة .

أجل . . إن كلّ مصائبه هي في غاية الشدّة وفي نهاية العِظَم . وإذا كان من تَصَـوُر [ هنا ] لـ « أعـظم » و « أعـظم » . . فـانّمـا هـو في مـدىٰ درجاتها [ ومدىٰ العِظَم ] .

أترىٰ هذا الاضطراب هو الأعظم . . أم مصيبة الخروج من المدينة هي العظمىٰ ؟!

إنَّ هذا [ الاضطراب ] ما هو باضطراب . . قياساً إلى دخولهم كربلاء .

لو أنّ أحداً سأل العلياء المكرّمة سكينة [ سلام الله عليها ] : اليوم الذي خرجتِ خرجتِ فيه من المدينة برفقة الأب العظيم . . ما نسبته إلى اليوم الذي خرجتِ فيه من كربلاء على جَمَل بغير وطاء ، باتّجاه الكوفة ؟!

عليك أن تستخلص : أيّ هاتين المصيبتين هي العظمى !

لا بد أنك تقول ان هذه المصيبة الثانية هي العظمى . ولكن . . ليكن في علمك أن هناك ما هو أعظم من هذه !

والآن . . قارن : أهذه هي العظمى . . أم انزالهن على باب دار ابن زياد ؟!

أجل . . أريد لأقول : انه ليس في هذه المصائب «عظمة» و«عظمىٰ » ؛ فكلّها شديدة العِظم .

\*\*\*

أصل موضوعنا هو ما قُلناه من أنّه لا مناسبة ولا مجانسة بين أعمالنا وبين النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) .

لاحظ شأن النبي . . أتجد شَبَها بيننا وبين النبي هذا السيد . . في عباداته وحركاته وسكناته ؟!

إنّ كل رجائنا في أنك تشبهه في شيء . . أو إذا لم يكن هذا الشّبَه موجوداً فإننا نسعى لتحصيله . وهذه المشابهة والمناسبة بيننا وبين النبيّ هي البكاء على الحسين ۽ ؛ فانّه بكى عليه . . ونحن نبكي عليه ، ونقيم له العزاء . . لأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قد أقام له العزاء . وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة (سلام الله عليها) قد أقام كلّ منهما عزاء الحسين (عليه السلام) بكيفية خاصة . ونحن أيضاً نقيم له العزاء . . ولكن لا على النحو الذي يسوؤه [عليه السلام] .

وفي الحديث أنّ الإمام [ الصادق عليه السلام ] قال للمفضّل: « تزورون الحسين؟». قال المفضّل: نعم. فقال الإمام: « تزورون خير من أن لا تزوروا. ولا تزورون خير من أن تزوروا!»، قال المفضّل: قطعت ظَهْري! فقال ( عليه السلام ): « تالله . . إنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناً ، وتأتون أنتم بالسُّفَر(١٠؟ إ كلاً . . حتى تأتوه شُعْناً غُبْرا».

ما ابتغيه اليوم هو بيان كيفيّة إقامة عزاء سيّد الشهداء من قِبَل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وإذ كان هذا هو اليوم الأوّل . . أذكر الآن إقامة النبيّ للعزاء .

إعلمْ أنَّ النبيِّ كان يُكِنَّ احتراماً وتبجيلًا \_على نحو خاص \_ لسيَّد

<sup>(</sup>١) السُّفّر: جمع السُّفْرة.

الشهداء ، وله [ في قلبه ] محبّة مخصوصة . . على نحو لا يبلغه العقل .

لاحظً كيف كانت درجة محبّته له: كان رسول الله يخطب على المنبر إذ دخل الحسين (عليه السلام) المسجد . . [ وهو يومئذ صغير السنّ] ، فعلقت قدمه بذيل ثوبه ووقع . فها كان من النبي على عِظَم جلالته ووقاره - إلاّ أن قطع خطبته ، ونزل من المنبر . . وحَمله . ترى : ما هذه المحبّة ؟! دُهِش بعضهم ، وقال : يا رسول الله ، ما رأينا محبّة لطفل كهذه! فقال [ صلّى الله عليه وآله ] : د إنّ الله قد أمرني بحبّه » .

وعلىٰ الإجمال . . كانت تعزية النبيّ على طرقٍ ، لكلّ منها وضع خاص .

للنبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) تعزية ، منـذ أوّل ولادة الحسين . . حتىٰ وقت احتضاره [ صلّىٰ الله عليه وآله ] .

كان قائماً في الحجرة لدى ولادة الحسين . . فقال بعد ولادته : هاتوا ولدي . فقالت أسماء [ بنت عُمَيْس ] : لم نطّهره بَعْد . فقال : أأنتِ تطهّرينه ؟! إنّ الله قد طهّره . وقبل أن يراه أحد . . لفّته بقماش من صوف وجاءت به اليه . نظر النبيّ إلى الحسين أوّل نظرة . . وقال :

« عزيزٌ عَلَيُّ ، عزيزٌ عَلَيّ . . يا أبا عبد الله ، !

وله مجلس عزاء آخر وقت رحل عن هذه الدنيا . . كان الحسين (عليه السلام) على صدره . وكان عرقه المبارك يرشح من جبينه على وجهه . . وهو ماض تلقاء عالم البقاء . لا أدري ما خطر في باله حتى قال : « ما لي وليزيد ؟! اللهم العن يزيد » .

هذا كان لدى احتضار النبيّ . . في وقت ارتحاله عن هذا العالم . أما اقامته العزاء بعد الارتحال . . فهو في يوم عاشوراء ! اذكره [ هنا ] بعجالة :

يقبّل ( جبينه ، . . ويبكي .

مرّة يقبّل ( شفته وفمه ، . . ويبكي .

مرّة يقبّل ( نَحْره ) ويبكي . والنحر هو حفرة الـرَّقَبة ( اللَّبَة ) . . حيث يُنْحَر البعير .

مرة اخرى يكشف عن ﴿ بطنه ﴾ . . ويقبُّله كثيراً .

كان كثيراً ما يقبّل هـذه المواضع الأربعة بشكـل خاص ، وفي بعض الأوقات لم يكن تقبيل النبيّ خاصًا بموضع معيّن :

كان هذا المظلوم صغير السنّ يحبو ، فيأمر [ رسولُ الله ] أميرَ المؤمنين (عليه السلام) أن يمسك له الحسين . . فيقبّل «كلّ » بدنه ، وهو يبكي . فيقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما يبكيكَ يا رسول الله ؟ فيقول : «أقبّل موضع السّيوف»!

نعم . . يـا أخي . إنّ أفعال النبيّ ( صلّىٰ الله عليـه وآلـه.) تَقُـومُ علىٰ حكمة . وكلّ واحد من هذه المواضع له معنىٰ .

أمّا سرّ تقبيل « الجبين » . . فطالما كأن بعضهم يظنّ أنّ هذا التقبيل كان لأنه موضع الحَجَر الذي اصاب الإمام [ عليه السلام ] يوم عاشوراء . وربما لم يكن الأمر [ كما يظنّون ] ، فلعلّ سرّ ذلك أنّ الإمام وقت استشهاده كان جبينه على الرمضاء .

أمّا « الشّفة والفم » . . اللذان قبّلهما مراراً وتكراراً . . حتى عندما يكون الحسين ( عليه السلام ) احياناً مع الأطفال في الزقاق . ويحدث أنْ يمرّ النبيّ . . فيقصد الحسين . عندئذ يسرع الحسين فيجري إلى ذات اليمين ثمّ إلى ذات الشمال [ كأنما يريد أن يلعب مع النبيّ ] . . فيفعل خاتم الأنبياء مثلما يفعل [ الحسين ] . . حتى يمسك به ، ويقبّل فمه وثناياه .

النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) الذي هو (صاحب الوقار والسَّكينة » . . يغدو كالحسين راكضاً يمنةً ويسرة . . حتى يمسك به ، ويقبّل فمه وشفتيه ، أو يقبّل ثناياه .

وقـد تبيّن ـ بعدئـذٍ ـ أنّ هذا كـان [ لأمر ] ؛ ذلـك لأنّ تلكما الشفتين ،

وذلكم الفم . . غدا موضعاً لتلك العِصِيّ التي يخرس اللسان عن ذكرها .

أما تقبيل « النَّحْر » المقدّس . . فاعلمْ أنّ النَّحْر والذَّبْح شيئان مختلفان في الذبح يُفْصَل الرأس عن البدن . [ وفي النَّحر ] : يُغْرز الرمح أو السِّكِين في اللَّبة . . كما يُنحر الجمل !

آه . . واحسرتاه ! ذلكم المظلوم ليس ذبيحاً هكذا ، وإنما كان منحوراً أيضاً . . كما تقرأ في فقرات الزيارة عن صفاته [ عليه السلام ] : « نحره منحور » .

إنَّا لله . . وإنَّا إليه راجعون . .

# ثاني الأيام

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

قال بعد الخطبة(١):

لست أدري عن أيّ هاتين المصيبتين أتحدّث : مصيبة نفوسنا ـ أي مصيبة تديّننا التي تَحُول دون إجابة دعائنا : « لا تجعلْ مصيبتنا في ديننا » ـ أمْ أتحدّث عن مصيبة هذه الأيّام ؟!

في البدء لا بدّ من ذكر مصيبتنا نحن ؛ لأن صاحب المصيبة العظمىٰ قد تحمّل كلّ تلكم المصائب ليدفع عن الناس هذه المصيبة .

وعلىٰ هذا . . ينبغي أن أتحدّث عن مصيبتنا ، فأقول :

اللهم . . عَظُمَ بلائي ، وأفرط بي سوءُ حالي ، وقَصُرَتْ بي أعمالي ، وقَعَدتْ بي أغلالي » .

أي : يا إلهي . . لقد اشتدت مصيبتي ، من عدّة جهات .

وإنِّي لأكرَّر ـ ما استطعت ـ من قول :

<sup>(</sup>١) لم تَردُ هنا خطبة التحميد والتمجيد والصلوات .

﴿ اللَّهُمَّ عَظُمَ بِلائني ﴾ . . ما ربحتْ تجارتي ، وخسرتُ نفسي .

أي : إلهي . . إن الثروة التي أعطيتني إياها ، قد ذهب مقدار منها ، وبقي مقدار . فلا أنـا ربحت ، ولا نلتُ فائـدة ، ولا جنيت نفعـاً . مـا حـوّلت منهـا بضاعة إلى سوق الأخرة ، بل اشتريت بها بضاعة [ للدنيا ] .

وأيّ سوق ذاك ؟! إنّه سوق لا يُقْبل فيه إلّا النقد الخالص . صرّافه ناقد بصير ، لا يَقْبل الزَّيْف .

ما تعاملتُ في هذه الدنيا ـ التي هي مُتْجَر أولياء الله ـ كما ينبغي . . فلا المعاملة نافعة ، ولا البيع صحيح ، ولا البضاعة سليمة ، ولا النقد خالص !

لا أدري . . بأي وجه أذهب غداً إلى دار صاحب المال . . وقد جعلني هنا أجيراً ، وأعطاني ثروة [ أتاجر بها ] ؟!

واقولها أيضاً مِراراً: « اللهم . . عَظُم بلائي » ! أعطيتني بذراً ووجّهْتني إلى مزرعة الدنيا التي جعلتها مزرعة للآخرة . . فلا بـذور ، ولا حراثة ، ولا نسيم رحمة ! لا في أوان الشبيبة بكّرتُ بالـزرع ، ولا أرجأتُ إلىٰ زمان الهـرم والمشيب ! لا في موسم الصيف . . ولا في موسم الشتاء !

وغداً حين أمضي . . يحين وقت الحصاد ! فما عساه يكون حصادي ؟! « اللهم . . عَظُمَ بلائي » ! عَلَيّ أن أكرّرها كثيراً . لقد وقعتُ في بحر الدنيا الأسود هذا ، وآبتلعَتْني فيه الدَّوَامات . . فلا أنا سَبَحْت ، ولا أنا بلغتُ

الشاطيء ، ولا اتَّخذت سفينة للنجاة ا

لا أدري . . ما ستكون عاقبة هذا الغَرَق الحاضر المُهَيَّا ؟! غرقتُ في بحر الدنيا الأسود ، ثمّ أغرق بعدئذ في القبر ، وبعدها في القيامة ! إنّي . . لأخاف من هذا الغرق . آه ! آه !

« اللهم . . عَظُمَ بلائي » ! الآن \_ وأنا هنا . أسلمتُ نفسي للعدوّ . النفس الأمّارة . . عدوّ الشيطان . . عدوّ . صرت مطيعاً لهما . خوفي أن أظلّ على هذه الحال ، وأنا انتقل \_ فيما بعد \_ من هذين العدوّين إلىٰ أعداء

آخرين!

ليكن هـذا واضحاً !عندما تـذهب [ من هذه الـدنيـا ] وأنت على هـذه الحالة . . يكون مَلَك الموت عدوًا لك ؛ لأنّه يعادي أعداء الله . المَلَك الذي يحملك إلى قبرك . . عدوّ لك ! المَلَكان ( النكيـران ) . . عدوّ لك ! وبعد الخروج . . ملائكة « الأخذ » . . عدوّ لك ! من عدوّ إلى عدوّ . . حتى تصل النوبة ـ والعياذ بالله ـ إلى مالك [ خازن ] جهنّم . . وهو أيضاً عدوّ لك !

« اللهم . . عَظُمَ بلائي » ! ثقيل هو بلائي . طُرُق أمامي . . وأنا غريب !

حين أمضي من هذا العالم . . ما لي من علم بتلكم الطرق البعيدة الناثية ! لا محطّة [ للاستراحة ] . . لا رفيق . . لا متاع للطريق ! لا أدري أين هو منزلي ! إنّي لأخشىٰ أن أظل \_ في ذلكم العالم \_ تاثها تنتابني الحيرة . . وكذلك في سائر تلكم العوامل .

( اللهم . . عَــُظُمَ بِـلائي ) ! لقــد التهبتُ في كــل وجــودي نيــران المعاصي . . وهو ما تقوله الملائكة في أوقات الصلاة [ تخاطب الناس ] :

« قوموا إلىٰ نيرانكم التي أوقدتموها علىٰ ظهوركم . . فأطفئوها بِصَلاتكم » !

خوفي أن أمكث في هذه النيران. ثمّ تأتيني عند الاحتضار. . نار « الاحتضار» ! « الاحتضار» ، فتزيد النيران ناراً! ثمّ تجيء ـ زيادة عليها ـ نار « القبر»! وأخاف أن أظلّ هكذا لتُزاد عليها ـ من بَعْد ـ نار « القيامة »! وأخاف أن أبقى هكذا . . فتُزاد عليها ـ بعدئذ ـ نار « العاقبة »!

على أيّ حال . . البلاءات عظيمة . تُرىٰ . . لأيّ هذه المخاوف التي ذكرتُها أنوح . . « ولِما منها أضجّ وأبكي » ؟!

إذا حضرك [ الآن ] البكاء . . فإنّه ينفعك ـ إنْ شاء الله . وإلّا فان تجرّعك الغُصّة شيء حَسَن . وإذا لم يحضرك البكاء . . فإنك تقع في

الأهوال ، ويبلغ أمرك عندئذ منتهاه . وإني لأرجوك ألا تضحك من هذا الكلام في الأقل . أملي أن تكون لدى خُضًار هذا المجلس حالة الخوف هذه ؛ فالذين يضحكون من مثل هذا الكلام لا يسعفهم التوفيق [ عادةً ] لحضور مثل هذه المجالس .

ثَمَّة هول آخر . . هو أشدُّ من تلكم الأهوال .

قلت : إنّي الأخشىٰ أن أخسر في تجارتي ! أن تحترق زراعتي ! أن أغرق ! أن أتقلّب من ظلمات إلى ظلمات !

كانت كلّ تلك المخاوف . . فُرادىٰ . وخوفي الآن من أن ألقاها كلّها مجتمعة !

سوف أنادي الآن أصحاب هذه المخاوف واحداً واحداً. . لنعثر لكلّ منهم على علاج :

أيّها الخاسرون في التجارة! يا مَنْ أضاعـوا رؤوس أموالهم ويـاتوا منهـا صفر اليّديّن! ما عندنا من نقد خالص نحمله إلىٰ سُوق القيامة!

[ اعلموا ] أنّ مَلِك التّجّار سيمـرّ اليوم على أرض النجف . . وقــد رَزَم . معه في حقائب السفر البضائع المرغوبة من كلّ نوع . . قاصداً المُتاجَرة .

أيّها الخاسرون في تجاراتهم . . تعالوا نذهب ، لنلتحق بالقافلة .

أجل . . في هذا اليوم : الثاني من المحرّم ـ كما ورد في الأحاديث ـ وصل إلى أرض كربلاء .

آيها الغُرباءِ . . يا من لا تَـدرون أين سَتُلْقُون عصا الترَّحال في هذه الإسفار التي مضيتم فيها . . تعالَوا ؛ فهاهنا منجاة لكم [ ومعتصم ] :

اليوم تمرّ على الطريق مركبة « غريب » تكون لكم دليل الطريق . تعالوا . . نتعقّبه ، ونمضي وراءه .

أيُّها الغارقون في بحر الدنيا الأسوُّد! أيُّها الغَرْقَىٰ الذِّين أخشى أن ينتقلوا

من هذا الغَرَق إلىٰ غَرَق آخر يمكثون فيه إلىٰ الأبد! ثمَّة وسيلة نجاة لكم :

اليـوم قد رفع صاحب « سفينة النجاة » شـراعه ، وألقىٰ المـرسـاة في صحراء كربلاء . اليوم تنكسر سفينته ، ولكنها ستكون نجاة للعالمين .

تعالَوا . . نصل إلى سفينة النجاة هذه .

وسفينة النجاة هذه \_ بِبَركته \_ لا تحتاج إلى ماء كثير . إنها يمكن أن تجري على قطرة واحدة . .

يا مَن احترقت زراعته ! يا من جاءوا إلى [ مزرعة الدنيا ] وما زرعوا . . لا بذور لديكم ولا حرث . ما عندكم من محصول صيفيّ ولا شتائيّ ! ولدى الحصاد . . ما لكم غير الخيبة والخسران !

هنـاك خلاص لكم : سيمـر زارع في الطريق . . ومعـه أنواع الفَسـائل والشَّتْلات ، قاصداً المُضِيِّ ليغرس غرسه في كربلاء .

تعالَوا . . نمض جميعاً لنرافقه . . فندخل في بستانه وروضته . وإنّـه لجواد كريم . تعالوا . . نَسْتَفِدْ من ثمار بستانه ومن محاصيله .

اليوم يمرّ صاحب مضيف . . قاصداً كربلاء . لقد أعدّ مضيفه وهيّاه . . وعليكم بلوغ هذا المضيف .

من أجل هذا كله . . تعزمون اليوم - إنْ شاء الله - أن تركبوا في سفينة النجاة . أن تلحقوا بقافلة السيّد الدليل . أن تقصدوا صاحب المضيف . أن ترافقوا هذه المركبة .

لا تظنّوا أنَّ هذه كنايـات . كلَّ هـذه المعاني لهـا حقيقة ، وقــائمة علىٰ واقع .

في احدى المعارك . . قال أحدهم لأمير المؤمنين (عليه السلام) : يا أمير المؤمنين ! يا ليت أخي كان معنا !

فقال الإمام : أَهُوىٰ أَخيكُ معنا ؟

قال : نعم . (ويبدو أنّه أقسم على هذا )

فقال الإمام (عليه السلام) لقد حَضَرنا ، وسيحضرنا رجال ما يزالون في الأصلاب .

يعني : لأن قلوبهم معنا . . فكأنَّهم حضروا معنا في هذا المعسكر .

وأقـول لكم الآن : هيّا . . نـذهب من هذه الصحـراء ، لنلحق به . . لنصل إلىٰ النجاة والغاية .

دَعُونا الآن مِن هذا !

لقد كتبتم أنتم ( رسائل محبّة ) إلى الحسين ( عليه السلام ) . أنتم لستم أهل الكوفة . . لا تَفُون . طلب الإمام منكم النّصرة . لن تكونوا بـلا وفاء . ستذهبون معه .

أعزمتم \_ إذَنْ \_ على المُضِيِّ في هذا السبيل ؟!

من هاهنا . . استحضروا نفوسكم ، في عالَم السَّيْر ؛ فلقد طُلبتم للنَّصرة ونصرة كلَّ منكم من نوع علىٰ حياله .

لقـد سـرتـم في عـــالـم الحقيقـة ـ إنْ شـــاء الله ـ حتىٰ تصلوا إلىٰ [ أبي عبد الله ] .

والآن ـ إذ ذهبتم ـ لأحظوا حال الإمام . . فماذا ترون ؟ سَتَرَوْن :

ان ابن زياد قد أعد العسكر والفرسان على طول الطريق من الكوفة إلى القادسيّة (أو الفَطْقطانيّة). . لئلا يلتحق أحد بالإمام لنصرته، أو أن يقصد أحد الكوفة [ رسولًا ] من قِبَل الإمام .

ألاحظ حاله . ترىٰ . . عن أيّ وضع من أوضاعه أتحدّث ؟ ١

أشير إلى مضمون قول الحرّ بن يزيد الـرّياحيّ ( رضوان الله عنه ) ممّـا يتّصل بحالة الإمام ووضعه . . فهو يكفيكم لتتعرّفوا على غربته وكربته .

تفصيل كلام الحرّ ورد في [كتاب ] البحار . . وملّخصه :

دَعَوتم هذا العبد الصالح . . فأجاب دعوتكم ، فحاصرتموه . . (حتّىٰ يقول) : وأخذتم عليه نَفسه ، حتّىٰ غدا كالأسير في أيديكم !

لقد ضيّقوا على الإمام . . حتّى لم يَبْق له من ملجاً في الأرض سوى كربلاء . أخرجوه من حرم جدّه . . فقصد حرم الله [ مكة ] . ثمّ ضيّقوا عليه ولم يأمن حتى في حرم الله الآمن . أخرجوه [ من مكة ] . . يقطع منازل الطريق ، حتى بلغ كربلاء .

لاحظْ هذا المظلوم ، وأنظر إلى مصيبة الإمام .

في الطريق . . أتاه رجل ، واقترح عليه أن يعمل كذا وكذا . وممّا قيل له ـ اقتراحاً ـ أنِ : اذهبْ إلىٰ اليّمَن ؛ فانّ لـك هناك شيعـة كثيرين ! وقيـل له أيضاً : اتّخذِ الجبلَ الفلانّي مأوى تقيم فيه !

قال الإمام [ عليه السلام ] : يا فلان . . لو قصدتُ حجر نمل أستخفي فيه . . لَما تركوني .

لا تَظُنَّنَ أَنَّ مصيبة الإمام . . هي ما ناله من اصابة السهم والرمنح والخنجر [ وحسب ] ؛ فمن مصائبه العظيمة . . أنّه حين كان يمضي في طريقه [ إلى الكوفة ] وكانت تلك أيّام حج تمرّ فيها كثرة من قوافل الحجيج \_ كان السائرون في القوافل يحاذرون لُقيا الإمام ، ويتنكبون عن الطريق الذي هو سائر فيه . . خشية أن يدعوهم إلى نُصْرته !

يقول زُهَيْر بن القَيْن ( رضي الله عنه ) : في تلك الآيَام كنّا جماعة . . في الطريق . فكنّا نحطّ رحالنا \_ إذا توقفنا \_ علىٰ مَبْعدة من مَحَطّ رحال الإمام . حتى بلغنـا منزلًا [ من منـازل الطريق ] عنـده بشر . وفي الـوقت الـذي كنّـا عـلى

الطعام . . جماءنا رسول الحسين (عليه السلام) ، وقال : يا زهــير . . إن أبا عبد الله يدعوك .

فطرح كلّ منّا ما في يده . . حتّىٰ كأنّما على رؤوسنا الطير .

عندئند . . نادت زهيراً زوجته ـ من وراء السّتر : سبحان الله ! يـا زهير . . أيبعث إليك ابن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . . فلا تأتيه ؟ !

[هـذه واحدة . . والأخرى ] أنّ عُبَيْد الله بن الحُرّ الجُعْفِي \_ وهو من كبراء العرب \_ كان في حينها قد خرج من الكوفة ، وضرب فِسْطاطه في نواحي [ منطقة قصر بني مُقاتل ] . . [ فأرسل إليه الإمام رسولاً ] يـدعـوه إلى نصرته . . فلم يُجِب .

قال الإمام: أنا أذهب إليه . حتى إذا جاءه الإمام ، ودخل خيمته ، قال له : أيّها الرجل . . أنت مذنب خاطىء . . فتعال لنصرتي تكن كفّارة لك عن ذنوبك .

فقال : أنا رجل ذو مال وشرف وعشيرة . والله ما خرجت من الكوفة إلّا مخافة أن تدخلها وأنا فيها ولا أنصرك ! ولكن : هذا فَرسي ورمحي . . خُذْهما اليك !

قال الإمام: لا حاجة لنا في فرسك ومالك. ولكن. . فُرَّ في هذه الصحراء ؛ لئلا تسمع واعيتنا . . [ فانه من سمع واعيتنا أهل البيت ثمّ لم يُجِبْنا . . كبّه الله على وجهه في نار جهنّم ] . وتفصيل هذه الحكاية في « البحار » .

الخلاصة : كأني [ أرى رَجُلاً قد مَرّ قرب الإمام الحسين (عليه السلام ) ] ولم يسلّم عليه . . حتى وصل إلى الحرّ . كان يحمل رسالة من ابن زياد . . جاء فيها .

« أمّا بعد . . فَجَعْجِعْ بالحسين حين يبلغـك كتابي ذا ويَقْدِم عليـك رسولي ، ولا تُنْزِله ، إلاّ بالعراء . . في غير حضر وعلىٰ غير ماء » .

من أجل هذا . . كان الإمام أراد أن ينزل في « نَيْنَوىٰ » أو « الغاضريّة » أو « سَفيّة » ، ويجعل العيال في احدى القرى . . فلم يَدَعوه يفعل ، ودفعوا به إلى كربلاء . . بعيداً عن العمران .

كأني أشاهد الإمام[عليه السلام] قد تناول قبضة من تراب الأرض، وشمّه . . ثمّ قال، (أو سأل عن اسم هذه الأرض، فلّما قيل له: كربـلاء! قال): هاهنا مَحَطَّ رحالنا! هاهنا مَسْفَك دمائنا!

إنَّا للَّه . . وإنَّا إليه راجعون . وسيعلم الذين ظلموا أيِّ مُنْقَلب ينقلبون .

# ثالث اليلم

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

يا مَنْ تَحَيِّرتْ في أشعّة أنواره أفهام الموحِّدين . وتقاصَـرَتْ دُونَ إدراك كماله أوهامُ المتوهِّمين . واضمحلّتْ في لوامع شوق لقائـه أسرارُ الكـاملين . وتَضَعْضَعتْ بكمال أحَدِيّته وصَمَديّته قلوبُ العارفين .

نَحْمَدُك حَمْدَ الشاكرين ، ونؤمن بك إيمانَ المخلصين .

ونُصَلّي ونُسلّم علىٰ نبيّت محمّد سيّدِ الأوّلين والآخرين ، والمبعوث رحمةً للعالمين . . وعِتْرتِه الأطائب المطهّرين ، والسّادة المنتَجبين ، والخلفاء الراشدين ، والهداة المهديّين ، والشُّفَعاء في يوم الدِّين . عليهم أفضلُ صلاة المُصَلِّين . . صلاةً دائمة بدوام السماوات والأرضين .

« اللهم . . لا تجعل مصيبتنا في ديننا . ولا تجعل الدّنيا اكبر هَمّنا ، ولا مَبْلُغَ عِلمنا ، ولا تُسَلِّطُ علينا مَنْ لا يرحَمُنا » .

لو أنعمتَ النظر . . لعرفت ما الذي أسلمَ قيادك إلى يد الظالم . الظالم هو نحن . إنّه نَفْسُنا الأمّارة بالسوء .

إذا تفحصّتَ جيداً ، واستبان لك إلى أيّ مدى قد تسلّط هذا الظالم عليك ، وما الذي أنزل من البلايا بك . . فإنك لن يقرّ لك قرار .

عليك أوّلًا أن تلاحظِ صفات هذه النفس التي وَرَدت الشكوي منها في بعض الدَّعَوات . . علىٰ نمط يعلّم كيف نشكوها بين يَدَي الله [ جلّ جلاله ] :

« اللهم . . إنّا نشكو إليك نفساً بالسّوء أمّارة ، وإلى الخطيشة مُبادِرة ،
 وبمعاصيك مُولَعة . . »إلى آخر ما ورد ، وعليك بالمناجاة الخمسة عشر [ من الصّحيفة السجّاديّة ] .

إنّ كلّ هذه الصفات قد اجتمعتْ فيّ . . وفيك . تأمّلْ في الدعوات [ التي وردت ] حول النفس . كلّكم تقرؤون في الزيارة المعرفة [ حين تقفون ] أمام وجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

« اللهم . . صَـلُ على محمّدٍ وآل محمّد ، وأجعـلْ نفسي مـطمئنّة بقَدرك ، راضيةً بقضائك ، مُولَعةً بذِكرك ودعائك » .

أَوْدٌ لو أعرف . . هل هذه الدعوات هي «كليشهات » وأكاذيب ؟ ! والله ما ديننا بدين الكليشهات ، ولا ديننا دين قشر لا لبّ فيه . لـو دقَقتَ النظر لوجدت كلّ أعمالك وأفعالك خالية من اللّباب ، ولوجدت أدعيتك كلّها مجرّد قالَب لا روح فيه !

قُل الحقّ . . أيّ فِقْرات هذا الدعاء من الزيارة التي تقرؤوها كلّ يـوم متحقّقة فينا ؟ ! أستحلفَك بالله . . أفيك فقرة من هـذه الفقرات ؟ ! أتـراك مطمئناً حقّاً بِقَدَر الله ؟ !

إذا كان ظنّك أنّ ذلكم العالم [ عالم الآخرة ] هو كهذه الدنيا تستطيع أن تمرّر فيه امورك بالمجاملات الرسمية والاكاذيب فإنك والله على خطأ . إنّ ذلكم العالم عالم الحقيقة ، لا يحتمل « الكليشهة » والكذب

أنظر الآن . . أفيك سُنّة من « سُنَن أولياء الله » ؟ ! أأنتَ مفارق حقّاً لصفات أعداء الله ؟ ! أخمَلْتَ ] معك زاد التقوىٰ ليوم جزائك ؟! أأنت مُعْرض [ واقعاً ] عن الدنيا ، ومشغول بحمد الله وثنائه ؟ !

يا أيُّها الشقيِّ ! كلِّ الصفات النفسيَّة الذميمة فيك . . وما فيكُ واحدة من

وهذه علامة علىٰ أنَّ قيادك عالق في قبضة الظالم .

علينا أن نفكّر \_ في الأقلّ \_ ألّا نخدع أنفسنا ؛ فانك لن تستطيع أن « تُعَبّرها » على الله وعلى المالائكة بالحيلة والمزاح . . فلنكن مُنْصفين \_ في الأقلّ !

أجَل . . الكلام [ اليوم ] على تسلّط هذا الظالم المسك بقيادك .

أتراه يجعلك تفكر في الأسفار التي أمامك ؟! إنّ أمامك لأسفار [ كثيرة ]:

سَفَر تغلق فيه عينيك عن هذا العالم . . لتفتحهما في الآخرة !

أمامنا سفر من هذا العالم . . إلى عالم القبر .

وسفر من القبر . . إلى عالم البرزخ .

وسفر من البرزخ . . إلى عالم الحشر .

سفر من الحشر . . إلى النشر .

سفر من الموقف . . إلى الحساب .

سفر من الحساب . . إلى الميزان .

سفر من الميزان . . إلى عبور الصراط . سفر من الصراط . . إلى حيث « قُضِى الأمر » !

ولا أدري . . أين سيبلغ بنا الأمر منتهاه !

عليك أن تنظر . . أتَرَك لنا هذا الشقيّ أن نفكّر ـ في أقلّ تقدير : بأيّ زاد نـدهب في تلكم الـدروب البعيـدة وبـأيّ متـاع ، ومع أيّ رفيق ، وفي أيّ طريق ؟ !

ما الذي يريده منّا مَن سوف نمضي اليه ؟ ! وماذا نحمل معنا له ؟ !

السَّفَر الأوَّل ـ وهو أيْسَر هذه الأسفار وأهونهـا ـ سفر من هـذا العالم . . نروح فيه إلىٰ عالم آخر ، هـو عالم « الاحتضار » . وهو ـ كمـا قلنا ـ أهـونها وأيسرها .

في هذا السفر وحده . . قد جُعِلت أشياء . فكُّرْ : أين سيبلغ بي الأمر في هذا الطريق؟! أأذهب إلى رحمة الله؟! إنّي لأخشى ـ لا قدّر الله ـ أن أمضي إلى غضب الله! لا تكتفِ بما يقوله الناس [ عمّن مات ] : المرحوم فلان! أضمنتَ ـ حين وفاتك ـ أن تكون مرحوماً ؟! أخشى أن تكون مسخوطاً عليه! مغضوباً عليه! ملعوناً! أفكّرتَ في هذا الموضوع؟!

إِنَّ هذا الخبيث لا يدعك تغتم [ في هذه الدنيا ] ولا تحزن . فَلْيَدَعْك ـ في الأقلّ ـ تفكّر : إِنَّ ذلكم المأمور الذي يأتي لأخذي وقت الوفاة . . بأيّـة حالة سوف يأتى ؟ !

وَرَد في الأخبار أنّه يأتي إلى بعض الناس . على نَحْوٍ لـو أنّ ذلكم العالم ما فيه من نعيم إلّا نعيم رؤيته . . لكفاه ذلك سعادة ! ويأتي آخرين على هيئة . . لو لم يكن معها [ في الآخرة ] من عذاب ، إلّا رؤيته . . فكفاه ذلك عذاباً !

لا أدري أيّ نوع من الملائكة سيكون لـلاستقبال عنـد الموت . . أهم ملائكة العذاب ، أمّ ملائكة الرحمة ؟ !

الهول الأوّل في هذا السّفر . . هو « هـول القبر » ـ وهـو أدنىٰ الأهوال وأقلّها . . لست أدري ما سيحلّ بك [ فيه ] !

ألا ترى كيف بكى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عندما نزلت آية ﴿ إِنَّكَ مَيْت . . ﴾ ، قبل رحيله بسنة . . فقيل له : أوتبكي من الموت ، وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ !

الإمام الحسن (عليه السلام) كان يبكي أيضاً . قيل لـه : أتبكي . . وأنت سِبْط النبيّ ، وقد قسمت أموالـك بينـك وبين الله . . ثـلاث مرّات ،

وحججت حافياً مرّات عديدة ؟ !

قال : انَّه لهول من طريق . . ما سبق أن سرتُ فيه !

[ أجل ] . . يا أخي . إنّ صدمة في هذا المنزل ستصيب نضرة الوجوه ! ولا أدرى ما الذي سوف يكون !

سمعت عن حكاية سعد بن معاذ الذي هو أحد الشهداء فقد توفي بسهم أصابه في الحرب . ولقد شيّع رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) جنازته ، وهو حافي القدمين . . ثمّ صلّى عليه ، وقال : شيّعته قبائل من الملائكة . النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) بنفسه النفيسة أنزل سعداً في قبره ، ورصف لحده بالحجر ، وبيده المباركة أهال التراب عليه . وحين قام أخذته هزّة . قالوا : ماذا جرى [ يا رسول الله ] فقال : لا أدري كيف يكون وضعنا مع هذا الشقيّ الذي لا يدعنا نفكر في عاقبة أمرنا !

[ الصّدّيقة ] فاطمة ( سلام الله عليها ) . . قد أعدّت لمنزل القبر عدّة أمور :

لمّا حضرتها الوفاة . . ناولت أمير المؤمنين (عليه السلام) قارورة صغيرة .

قالت : إذا أدخَلْتَني قبري . . فاجعلها إلى جنبي ؛ فأن فيها دموع عيني . . فأني سمعت أبي يقول : هناك عَقَبة لا يجوزها إلا الباكون من خشية الله .

الأمر الآخر . . أنّها قالت : يـا عليّ ! إذا جعلتَني في قبري . . فـلا تنصرف سريعاً ، وتلبَّتْ قليلًا .

إجمل الموضوع . . أنك لا تبلغ هذه المقامات . ولربما تعجب : كيف يتأتّىٰ تهيئة قارورة من الدموع ؟ ! فلتذرف ـ إذن ـ قطرتين في الأقلّ . . بكاءً من خشية الله !

علىٰ أيّ حال . . ندع هذا الموضوع ؛ فانّ له تتمّة .

هذا الظالم الشقيّ . . ظالم لا يدع أحداً يعمل .

أَتَكُلَم أُولًا على حالي أنا . . فأقول : بعد التدبّبر والتفكّر . . أجد أنّ هذا الظالم لم يَدَع لي من عمل ِ خير .

فيما يتصل بالمعتقدات الحقّ . . يأتيني من طريق ، ويوسوس . ترىٰ : كيف ستكون النتيجة ؟! وإلى أين سيؤول [ بي ] الأمر ؟ !

يُدخل في الأعمال . . الرِّياء .

إذا سَلِمَت الأعمال من الرياء . . فإنه يُدخل العُجْب .

إنَّه يُضيّع عـالماً ذا قـدر من العلم . . عن طـريق حبّ الـدنيـا . والله [ تعالى ] يقول عن أمثال هذا العالم : « قطّاع طريق » ديني .

وهـو يضيّع المـوعظة بحبّ الاطـراء والمديح ، فيكون هـذا [ المديح والاطراء ] هـ المقصود . . فتضيع [ عندئذٍ الموعظة ] .

أتأمّل . . فأجد أنه قد أضاع منّي كلّ شيء .

إِنَّ يدي \_ من كلَّ جانب \_ قصيرة [عاجزة] . . وعلى الأخراين أن يلاحظوا حالة أنفسهم .

بيد أنّ لي أملًا . . إنْ لم يكن ثمّة غرور ـ إنّ شاء الله . أنّ هذا الشقيّ يقضي علىٰ كلّ الأمال . . بالغرور .

أَجَلْ . . أملي بسيَّد الشهداء ( صلوات الله عليه ) ـ إنْ شاء الله .

إِنَّ الأمل يأتي - فيما يتصل بالوسائل الخاصّة العائدة إلى سيّد الشهداء [ عليه السلام ] - من عدّة جهات :

إعلم أولاً أنّ قبسول الأعمال والشواب عليها يحتاج إلى قابليّة واستعداد ] . وما ثمّة عمل ومن دون حساب القابليّة ومن دون شروط . أو

شربت \_ مشلاً \_ شراب a السَّكْنجَين  $a^{(1)}$  وتناولت a الهَريسة  $a^{(7)}$  في اليوم نفسه لفقد هذا الشراب أثره ، إذ هو يؤثر في رفع a الصّفراء  $a^{(7)}$  . . لكن شرطه قد تخلّف بأكل الهريسة ، ففقد أثره ، بل غدا له تأثير ضار وهكذا أعمال الخير . . فإنها كذلك .

وإذا عرفتَ هذا أقول: رغم أنّي لا قابليّة عندي لِما ورد من ثواب البكاء وزيارة سيّد الشهداء . . إلّا أنّ الأمل الذي أؤمّله له أثر قوي . . في غاية القوّة ومهما كان تأثيره قليلًا . . فإنّه يكفيني .

ورد \_ مثلاً \_ في ثواب الزيارة أنّ مقام الزائر يبلغ إلى حدّ أن يقال له ، في القيامة : علاوة على أنك من الناجين . . فأشفع لناس من عشرة إلى مئة \_ حسب اختلاف الدرجات \_ فانّ شفاعتك لهم مقبولة .

وهناك درجة أرقى من هذا المقام . . إذ يقال له في القيامة : خُذْ بيد من أحببتَ وآدْخُل الجنّة !

ولكنّ . . أين أنا من هذه القابليّة ؟ ! أنّى لعاص شقيّ مثلي أن يكون لاثقاً للمخاطبة بهذا الخطاب : « خُذْ بيدِ مَنْ أحببتَ وآدخل آلجنّة » ؟ ! إنّ أملي \_ إذا لم أحصل على هذا المقام ، وفتحتُ لنفسي سبعة أبواب جهنّم فأحاطت بي نار جهنّم \_ أن أتمسّك بالبكاء على الحسين [ عليه السلام ] وبزيارته . . فانه ينجيني من الخلود في جهنّم . ولسوف أقنع بهذا المقام .

ومن جملة آثار الزيارة . . أنّ مقام الزائر يبلغ إلىٰ حدّ أن يقال له : كُنْ أَنت أيضاً من سُقاة الكوثر . ارتو أنت . . وآسْقِ الآخرين .

ولكنّ . . أين أنا من هذه القابليّة ؟ ! لا والله !

<sup>(</sup>١) السَّكنجبين : شراب يُحضَّر من الخلِّ والسَّكّر .

<sup>(</sup>٢) الهريسة : طعام يُصنع من حليط مهروس جيداً من القمح واللحم الخالي من العظم ، ويؤكل باضافة السّكر والقرفة ( الدارصينيّ ) والسمنة اليه .

<sup>(</sup>٣) مرض له صلة بكيس الصفراء والكبد .

رجائي في زيارة البحسين [ صلوات الله عليه ] أن يسقيني من الماء ما لا أظمأ بعده في القيامة . وأدّعُ هذا أيضاً ، لأكون اكثر قناعة ؛ لأنّ في القيامة موضعاً يرضى فيه الإنسان بالظمأ . إنّ بعض المجرمين الذين هم مصداق هذه الآية : ﴿ وإنْ يَسْتَغيثوا يُغاثوا بماءِ كالمُهْل . . ﴾ . . إذا قالوا : « الماء! » يؤتى لهم بماء من النحاس المنصهر . . فأنا أقنع بأن أظلّ ظامئاً على أن أؤتى بهذا الماء!

ومن ضمن هذه الآثار [ للزيارة ] أن درجة بعضهم تصل إلى أن يجلس علىٰ مائدة رسول الله ( صلّىٰ الله عليه وآله ) ويطْعَم منها . أمّا أنا . . فاني أقنع يوم القيامة بألاّ أَطْعَم الزّقَوم .

هذه جهة من جهات أملي بسيّد الشهداء ؛ فانّ لهذه الآثار من القوة التي مهما تضاءلت وصغرت \_ ونحن لسنا أهلاً لها \_ فانّ القليل منها يكفى .

\* \* \*

أمس ذكرت . . أنّ سيّد الشهداء (عليه السلام) قد مرّ ـ في عالم الحقيقة ـ من صحراء النجف ، وطلب النّصرة ـ حتّىٰ منكم أنتم . . فذهبتم إن شاء الله لنصرته .

أَجُلْ . . إنّها لمصيبة أخرى أن يمرّ الإمام [ عليه السلام ] من على بُعد فرسخ من النجف ، لكنّه لا يذهب في عالم الظاهر - إلى زيارة قبر أبيه العظيم . . ولن يَدَعوه يذهب . لقد كان قبر [ أمير المؤمنين عليه السلام ] في ذلك الوقت مخفي المكان ، وما كان في ظهوره خلال حكم بني أميّة من مصلحة ؛ إذ دُفن [ صلوات الله عليه ] ليلا وعُميَ موضع قبره . وقد ظهر أمره بعد انقضاء حكم أولئك الأشقياء ، وانتقال الخلافة الظاهريّة الظالمة إلى بني العباس . من أجل هذا لم يقصده [ أبو عبد الله ] الحسين . وعلى فرض أن مزاره كان ظاهراً في العلن . . أتراهم يَدَعون الإمام يقصد قبر والده لزيارته ؟ !

أَجُلْ . . لقد طرق استنصاره ـ إن شاء الله ـ اسماع قلوبكم . . وذهبتم لمتابعته .

عصر أمس . . دخل كربلاء . وبعد السؤال عن هذه الأرض ، والجواب أنّها « كربلاء » . . قال : ً

« هذا موضعُ كَرْبٍ وبلاء . هاهنا مُناخ ركابنا ، ومَحَطَّ رِحالنا ، ومَقتل رِجالنا ، ومَشْفَك دمائنا » .

قالت له [ أخته ] أمّ كلثوم : يا أخي . . هذه أرضُ هول ، يضطرب لها القلب !

قال الإمام: لمّا كنتُ مع إبي إلىٰ صِفّين . . وصلنا إلى هذه الأرض . وبعد أن تَرَجَّلْنا . . نام قليلًا إلىٰ جوار أخي ، ثمّ أفاق . . وشرع يبكي . سأله أخى ، فقال :

رأيت في المنام أنَّ هذه الصحراء بحر من الدم ، والحسين في وسط بحر الدم هذا يفحص بِيَدَيْه ورِجْلَيْه . . ولا أحد يعينه .

ثمّ قال لي : كيف تكون يا أبا عبد الله . . إذا وقعت هاهنا الواقعة ؟ فقلت : أصبر .

\* \* \*

اليوم . . ثالث المحرّم .

اليوم أوَّل يوم صار كربلائياً فيه ﴿ صاحبُ كربلاء ﴾ .

هذا « الكربلائيّ » الذي قال في المدينة : أمضي إلى الموضع الذي أُدْفَن فيه .

إِذَنْ . . جاء الإمام إلى كربلاء ، ليُدْفن فيها . ومن هذا يبدو لـك ـ إذا تفطّنت ـ أن أحوال الدنيا مهما كانت رخيّة ناعمة فهي بلا يُمن .

اليـوم ذهبوا . . إن شـاء الله ، وذهبنا ـ في عـالم المعنى . لا أدري ما أقول لدى أوّل حلولهم [ هذا المنزل] !أأقول : مبارك هذا المنزل الجديد؟! لا أستطيع قول هذا .

الآن \_ وقد ذهبتم في عالم المعنى \_ استحضروا حالته : في هذه الصحراء المقفرة كان معه ما يقارب مئتين أو ثلاثمئة من العيال . . رجالاً ونساءً وأطفالاً . . من أصحابه ومن أهل بيته . وفي قبالتهم : عسكر متصل يتوافد . . لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .

لوكنتم هنالك . . لرأيتم ثلاث وقائع . ولا أدري . . أأستطيع قول هذه الوقائع الثلاث . . أم لا ؟ !

إحداها. . أن الإمام قد نصب خيمة ، وجمع فيها كل أصحابه ـ من دون أهل البيت ـ لبيان مصلحة ؛ ليستبين مدى وفاء هؤلاء الأصحاب ، وليتمّ عليهم الحجّة، وليجدّدوا البيعة . . فانّ هذا الجهاد يتطلب بيعتين ، يتطلب بيعة خاصة . . من غير المعهود في الجهاد . قال :

« يا أصحابي ، اعلموا أنّ الدنيا قد أدبرتْ . فإذا تبعتموني لفتح تظنونه فانّ الأمر ليس كذلك ليس إلّا القتل . لا أغرّ أحداً . من تبعنا طمعاً في الفتح والمال فهو في حِل من بيعتي . . . » .

أنظرْ . . أيّ أصحاب كانوا ، ولاحظٌ مدى وفائهم !

نهض كلّ منهم . . وأجاب منهم : زهير . . الذي اهتدىٰ آيفاً . ويقال: إن زهيراً عندما كان طفلاً . . ويمرّ النبيّ في الطريق . . يجده يلعب ، فيحمله رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ويقبّله ، ويلاطفه ، فقيل له : من هذا [ يا رسول الله ] ؟

قال [ صلّىٰ الله عليه وآله ] : هذا طفل يحبّ الحسين كثيراً . رأيته يوماً يلعب مع الحسين ، فيأخذ التراب من تحت قدم الحسين ويقبّله . وقد أخبرني جبرئيل أنّه سينصره في كربلاء .

أَجَلْ . . قال [ زهير ] : يا بن رسول الله . . تنكّرت لك الدنيـا ؟ ! لو كانت الدنيا ـ والله ـ لنا باقية ، وكُنّا فيها مخلّدين . . لأثرنا النهوض معك علىٰ الإقامة .

وفال بُرَيْر: ما عساني أقول يا بن رسول الله ؟! أترانا يشق علينا أن نفسديك بنفس واحدة ؟! والله . . لَوددتُ أني قُتِلت ثمّ نُشِرت ، ثمّ قُتِلت حتى أُقْتَل هكذا ألف مرّة . . وأنّ الله (جلّ وعزّ) يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفُس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك !

أمّا محمّد بن بشر الحَضْرَميّ . . فانّه ـ في مثل هذا اليوم ـ بَلَغه أنّ وَلَده قد أُسِرَ بيد الكفّار [ في أحد الثغور ] . فأعطاه الإمام أثواباً وبُروداً قيمتها ألف دينار ، ليسعىٰ في فكاك ولده . فقال محمـد بن بشر الحضـرميّ : أأسعىٰ في فكاك ولدي من الأسر . . وأتركك تؤسّر ؟! أكلّتني السّباع حيّاً . . إن فارقتك !

ثمَّة حادثة أخرى. . وقعت هذا اليوم :

كان السيد المظلوم \_ اليوم \_ جالساً في خيمة الجلال . . إذ جاءه سهم له ألف شُعْبة ! جاءه من بُعّد آثني عشر فرسخاً . . وتمكّن من قلبه [ صلوات الله عليه ] .

يا إخوتي . . إنّ أقصى ما لكلّ سهم من السّهام أن تكون له ثلاث شُعَب أو أربع . ولكنّ هذا السّهم له ألف شعبة !

أتقول: ما سمعنا بمثل هذا! أوّل مرّة يطرق أسماعنا! فأقول! إنّ لهذا. الكلام معناه:

السّهم ذو الألف شعبة الذي انطلق من مسافة اثني عشر فرسخاً . . إنما عبو رسالة جاءت اليوم من ابن زياد الملعون ( ضاعف الله عذابه ) . وصل رسوله حاملًا الرسالة ، وسلّمها إلىٰ الإمام . كانت خالية من السّلام . فتحها الإمام :

من ابن مرجانة . . الخبيث .

أُفِّ لكِ أيِّتها الدنيا ، وأُفِّ لعزِّتك !

 وقد كتب لي أمير المؤمنين يزيد ـ لعنـه الله ـ ألا أتوسّـد الوثيـر ، ولا أشبع من الخمير . . . [ أو ألحقك باللطيف الخبير ، أو ترجع إلىٰ حكمي وحكم يزيد بن معاوية ] . . إلى آخر ما كتبه اللّعين » .

وكما يُقْبِل السهم ذو الألف شعبة ويستقرّ في قلب الإمام . . قرأ الرسالة ، فتأثر الإمام [ عليه السلام ] ، ورماها من يده .

قال رسول ابن زياد : جواب الكتاب . . يا أبا عبد الله !

قال [ عليه السلام ] : لقد حقَّتْ عليه كلمة العذاب .

\* \* \*

وسهم آخر . . هو أشدّ من كلّ السّهام .

طالما اعترض بعض الجَهلة قائلين : لو كان الإمام قد فعل ما فعله سائر الأثمة (عليهم السلام) . . فما كان يضرّه ؟! ففي ذلك سلامته وسلامة أصحابه .

فأقول: من هذه العبارة [ التي تريدون ] يبدو \_ أضافة إلى المفاسد الكلّية \_ أنّ الإمام لم يكن راضياً بالقدر! يريدون للإمام أن يكون عبداً لحكمهم! وبدّل هذا . . كان مناسباً أن يقال هنا للإمام:

سيّدي يا أبا عبد الله . . بكتاب ابن مرجانة انغرز في قلبك المبارك سهم له ألف شعبة ، ولم يخرج من قلبك المبارك . . فتأثّرت ، وألقيت كتاب ذلك الملعون على الأرض ، ولم تكتب له جواباً . . فلديك تستوي الحياة والموت . ولست أدري ما أصابك لمّا أدخلوا رأسك المبارك إلى مجلس ذلك الملعون . كان الشقيّ على كرسيّ [ الحُكم ] . . فَوضع رأسك المقدّس على الأرض . .

كانت في يد ذلك المعلون . . عصا . ولكنّي لا أقول ما فعل!!

ومصيبة أخرى . . لا أدري ما يحدث لدى ذكرها . أشد من كل هذه المصائب : ما إن نظر ذلك الملعون إلى الرأس المقدّس . . حتى أخذ في

الضحك ، وقال : الحمد لله الذي فضحكم !

فَضَّ الله فاه !

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ مُنْقَلَب ينقلبون .

# رابع اليلم

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اللهم . . وبحمدك يا ذا العَظمة والجلال ، يا مَلِك ، يا موجد ، يا مُتعال . يا مَن خَرَق علمُه باطن السّترات ، وأحاط بغموض حقائق الخفيات ، وخلّق ما خَلَق من دون إعمال ِ الرَّوِيّات ، وسَبّحتْ لِعِظَم سَلْطنتِه ملائكةُ السماوات ، وأحصىٰ عدد الأحياء والأموات .

نَحْمدك علىٰ نعمائك العِظام ، ونشكرك علىٰ مِنَنك الجِسام .

ونصلّي ونسلّم على نبيّك محمّد ، نبيّ الرحمة وإمام الأمة ، المُنتَجب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم . وعلى أهل بيته : أئمّة الأنام ، ومصابيح الطلام ، وينابيع الأحكام ، والمدعاة إلى دار السّلام . عليهم من الله أفضل التحيّة والسّلام . . ما توالت الليالي والأيام .

حكايتي معكم . . حول ذلك الظالم الذي ذكرت أمس أنَّـه قابض علىٰ تلابيبنا . . لا أدري الىٰ أين ستصل ؟ ! وكيف ستكون ؟ !

ترىٰ . . إلىٰ متىٰ ونحن مُبْتَلَوْن بهذا الطالم ؟ ! وإلىٰ متىٰ لا يستجاب دعاؤنا : « اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا » ؟ !

ليلًا ونهاراً قيادك بيد هذا الظالم الذي هو « النفس الأمّارة » ، ولم تتنبّه إلى ما فعله بك هذا الذي لا مروءة له . . من أوّل عمرك حتّى الآن ؛

أتراه شيئاً حَسَناً أن يظلُّ قيادك بيد هذا الظالم . . حتى لحظة الموت ؟ !

في منتصف إحدى الليالي . . جعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وجهه المبارك على الأرض ، وأخذ يبكي . . حتّى ابتلّت الأرض . تقول أم سُلَمة : ـ كان جُلّ دعائه : « إلهي . . لا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عينٍ أبدا » .

هكذا كان يدعو النبي (صلّى الله عليه وآله)! وأنا وأنتم ـ من أوّل العمر حتىٰ يوم مماتنا ـ ما أنفككنا [ من قبضة أنفسنا ] طرفة عين! فكيف سيؤول أمرنا؟!

كان دعاء النبيّ : « إلهي . . لا تكلني إلىٰ نفسي . . » . وأنت ـ حتىٰ الآن ـ ما أَفْلَتُ من نفسك طرفة عين !

أمّا الشباب . . فقد شُلِب منك . ولا أدري أتبلغ الشيخوخة أم انها تُسْلب منك كذلك ؟ !

لا أنت [ عملت ] في ربيع [ عمرك ] « أداءً » ، ولا أنت [ عملت ] في الخريف « قضاءً »! لا تقرّبت بأضحية الشباب ، ولا بأضحية المشيب! أتراك أجّلْتَها إلى وقت احتضارك ؟!

يقال إنّ أحد العُبّاد الزُّهاد . . أحاط به أهله في ساعة موته . فكان كـلّ منهم يبكي . كان كلّ منهم يبكي لنفسه ؛ لأنّ [ هذا الذي يريد أن يرحل ] كان الخادم والحمّال والكادح لهم . أمّا وأنّهم سوف يفقدونه فلهذا كـانوا يبكـون وينوحون .

وتفطّنَ العابد إلى [ سرّ ] بكائهم ، فسألهم : لِمَ تبكون ؟ قالت واحدة : أترمّل بعدك وأظلّ بلا زوج ! قالت غيرها : لا كافل لأمري بَعْدك ! وكان جواب ثالث : أنت ظهري وملجئي . وقال غيره : بَعْدك . . من يترفّق بي ويتعطّف عليّ ؟ ! وعلىٰ هذا النّسَنى . . كانت الاجابات .

أدرك العابد المسألة ، فصاح بهم : قوموا . . وَوَلُوا عني ! دعوني بحالي . ما رأيت أحداً منكم يبكي عَليّ : ما سيجري عليك وأنت تنتقل من هذا العالم إلى ذلك العالم ؟ ! إلى أين ستؤول أمورك ؟ !

أجل ، [ لم يكن أحد منهم ] كأبي ذَرّ . . ؛ فقد ورد في الخبر أنّ ولده قد مات ، فذهب إلى قبره ، وقال : كنتُ راضياً عنك يا ولدي . . رضي الله عنك ! أنا لا آسىٰ لك ولا أحزن عليك ، ولكنّ ما يشغلني هو ما سيجري عليك هناك ، وما سيقولون لك ويصنعون بك !

نعم ، قال ذلك [ العابد ] : اذهبوا ودعوني أبكي على نفسي . . فلا أدري أي صوت سيبلغ أذني . أهو صوت « فلا تخافوا ولا تحزنوا » . . أم صوت « لا بشرى يومئذ للمجرمين » ؟ !

يا هذا . . عمرك كلّه مشغول بالدنيا : تسعى إلى « وصالها » في حياتك ، وتغتم لـ « فراقها » عند وفاتك . إذَنْ : ما صِلَتُك بالله ؟ ! وأيّ سبيل لك اليه ؟ !

قلت أمس : إنَّ هذا الظالم لا يَدَعُك تتفقد شأن نفسك . فان لم تكن من أهل الطاعة . . فهلًا اعتذرت \_ في الأقل \_ عن التقصير ؟ !

في عدّة مواضع من دعاء ( كُمَيْل » كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعلّم الشيعة ، ويدلّهم على سبيل الاعتذار عن التقصير ، ويعرّفهم طريقة طلب العذر من المحضر الالهيّ .

أَلَكَ إِقبالَ على أَن تعتذر بهذه الفِقْرات . . أمّ ترى اعتذاراك هذا سيكون من كاذب الاعتذار ؟!

يقول: « وقد أتيتك - يا إلهي - بعد تقصيري واسرافي على نفسي · · مغتذراً نادماً » .

أصدق في فقرة من هذه الفقرات . . واعتذرّ بها . لا تكذِبْ ـ في الأقلّ ـ في وقت الاعتذار ! الكذب لا يصنع شيئاً . ولن يتمّ أمر آخرتك ـ بكلّ ما له من

عظمة وجلال ـ بهذه الحِيَل .

في اعتذار آخر . . يقول : « أتراكَ مُعَذِّبي بنارِك بَعْدَ توحيــــــك ، وبَعْد -صِدْقِ اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيّتك » ؟ !

ويقول : « أتسلُّط النارَ على وجوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمتك ساجدة » ؟ !

أتراك حين تنطق بهذا . . تنطق صادقاً ؟ ! أتراك سجدت لحد الآن سجدة واحدة « لِعَظَمَته » ؟ ! أرأيته عظيماً حقاً . . أمّ جعلته « أهْوَنَ الناظرين وأخَفّ المطّلعين » ؟ !

« . . وعلىٰ أَلْسُنٍ نَطَقتْ بتوحيدك صادقة » ؟ !

تَفَكُّرْ هَنَا : أَقَلَتَ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ ﴾ على وجه الصدق [ والحقّ ]؟ !

د . . وعلىٰ قلوبِ آعترفتْ بالهيتك مُحَقَّقة » ؟ !

أتراك صادقاً في الاعتذار على الطاعة والعبادة التي أفلتت من يديك ؟! قلتُ : لو أنّ هذا الظالم يَدَع الناس يخشون عاقبة أمرهم . . لكن شيئاً حسناً لكنّه لا يدعهم ، بل يقول لهم : إيّاكم أن تخافوا .

والآن . . قولوا الحقّ : إذا لم يكن لديكم تعظيم لله ، ولا عبادة ، ولا عذر ـ أيّها المقصّرون ـ أفلا تكون لكم خشية منه ؟ !

أمس قلت أيضاً أن فكّرْ في منزلك الأوّل . قُلْ : سأروح إلىٰ القبر ، ولا أدري : أهو روضة من رياض الجنّة . . أمّ حفرة من حُفَر النار ؟ !

القبر قبران . والكفن كـذلك كَفَنـان : أوّلهمـا حلّة من حُلَل الجِنــان ، والثاني : سرابيل النيران .

خفّ ـ أقلًا ـ من أنّك لا تدري بأيّ الحالتين ستكون . ولا تــدري كيف سيكون مصيرك مع المَلكين .

خفْ [ من هذا ] : كيف سيكون حالي مع مَلَكي القبر : مُنْكر ونَكير ؟ ! ماذا أعددت لهما من جواب ؟ ! وبأيّة حالة [ عنّي ] سينصرفان ؟ ! وما شأن

المَلَك « رُومان » فتّان القبور ؟ ! وعمّ سوف يسألني ؟ !

« رومان » فتّان القبور - الذي يصلّي عليه السيّد السجّاد في أحد أدعية الصحيفة [ السجّاديّة ] - يأتي من أجل [ أحد ] أمرين : إمّا لتوسعة القبر - كلُّ على حسب عمله - فيفتح للقبر باباً يدخل منه نسيم الجنة . وإما أن يأتي ليضيّق القبر ، ويفتح عليه باباً من جهنّم . . تدخلُ منه [ رياح ] السّموم .

في الأقل . . لنخفّ من هذا : كيف سيأتي ؟ ! وماذا سيكون ؟ !

فكّرْ هكذا: بعد أن دفنوني وجعلوا وجهي بـاتّجاه القِبلة . . لا أدري : أيدعه هذان الملكان نحو القبلة . . أمّ يحوّلانه عنها ، قائليّن : ما شأنك أنت بالقبلة ؟ !

من المستبعد أن يحدث لك هذا! [ هكذا تقول الآن ]! وتقول: هذه الأمور ليست لي أنا!

الملكان الآخران . . لا أدري ما سيكون شأنهما معي . أعني الملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات ، في قول الله [ تعالىٰ ] : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » !

أَسَفاً ـ يا غافل ـ ألّا يتقاضى كاتب سيّئاتك منك أجرة الكتابة ولا يطالبك بها ! فانّه إذا طالبك بالأجرة وتقاضى منك ـ عن كلّ سيئة نصف قرش ـ لاستبان لك إذَنْ مقدار الذنوب التي ترتكبها كلّ يوم . . آلافاً !

عمل هذين الملكين على نحوين . أحدهما : أنهما يرفعان رقعة مطويّة ، فيها : « ربّنا . . لقد فارق عبدك الدنيا » . فإذا كان هذا الميّت مؤمناً . . فإنّ الخطاب يأتي ـ كما في الحديث : « اذهبا عند قبره ، وصَلّيا نيابةً عنه . . حتى يوم القيامة » .

ترىٰ . . أهكذا سيكون حالنا . . أمْ أنهما سيكتبان ـ بعد وفاتنا أيضاً ـ الوِزْر والوَبال؟! إنّ كتابة سيئات بعض الناس تدوم وهم في عالم البرزخ . . من مثل المُبتَدِع ، ومثل من اغتصب مال غيره وبقي لورثته يتصرّفون فيه ـ لـو

أَنَّهُم مَعْدُورُونَ ! وَمِنْ مِثْلُ الْكَاذِبِ فِي الدِّينَ . إِنَّ الْأُمْرِ كَمَا قَـالَ ( تَعَالَىٰ ) : ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدِّمُوا وَآثَارُهُم ﴾ .

لست أدري . . بأي هذين النحوين سيعاملنا الملكان ! فليكن لك خوف ـ في الأقل !

أقـول لهذا الـظالم الشقيّ : لديّ كـلام آخـر . قـال الله ( تعـالىٰ ) في كلامه : « يا أيُّها الّذينَ آمَنوا آتقوا الله وآبْتَغُوا إليهِ آلوَسيلةَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُون » .

د لعلكم . . » في الآية تفيد الترجّي . . من اجل ازالة الغرور عمّن يصيبهم الغرور .

يقول: «لَعَلَّكم . . » لئلاً يغتر أهل الـطاعة بـطاعتهم ، ولئلاً يجزموا بنجاتهم!

أقول لهذا الظالم إجمالاً: كلا الوسائل قد اختطفتها من يديّ . . فَـدَع الوسيلة العظمى . . التي هي ( الوسيلة الحسينيّة )! أتوسّل اليه : أنّ دَع لي إحدى الوسائل الحسينيّة . . لتكون وسيلتي !

\* \* \*

اليوم أريد أن أعدّد « الوّسائل الحسينيّة » . كثيرة هي في العدد . هي أكثر من كلّ ما أقول . ولكنّ لهذه الوسائل خصوصيّة . . وليكن في علمك أنّ ليس من هذه الوسائل « معصية الله » ! ليس منها العُود والطُّنبور !

لقد بلغ الحال [ بالناس ] ألا يجدي فيهم ما أقول . وانما اقوله إتماماً للحجّة . . ذلك أنّ النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) قال : « إذا ظهرت البِدَع فعلىٰ العالِم أن يُظْهر علمه ، وإلاّ فعليه لعنة الله » .

أجل . . لـو أردت أن أحصي « الـوسـائــل الحسينيــة » وأذكــر خصوصياتها . . لطال بنا المقام ؛ فهي لا تُسْتَوفيٰ في يوم واحد . ويأتي ذكرها تباعاً ـ إنّ شاء الله .

وآعلم أنَّ بعض هذه الوسائل مشتركة بين الأئمة [عليهم السلام]

جميعاً . وبعضها يختص بسيّد الشهداء ( عليه السلام ) .

من الوسائل مثلاً : « المحبّة الحسينيّة » . وللأئمة كافة هذه الوسيلة كذلك « زيارة الحسين » ( عليه السلام ) . . من الوسائل . والأئمة أيضاً زيارة .

من الوسائل \_ إذن \_ ما هو مشترك . ومنها ما هو مختص به لا يشركه فيه أحد .

من وسائل الإمام الحسين (عليه السلام): « سقي الماء ». وهذا مختص به [عليه السلام]. . فما ثمة أحد من الائمة والأنبياء قد قُتل عطشاناً. وما مضى أحد منهم على ظمأ .

من الوسائل « استغاثة » سيّد الشهداء و« اغاثته » . . فهي ممّا يختصّ به ؛ ذلك أنّه ما قُتِل أحد منهم في الميدان حتى تصدر منه استغاثة . أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) استشهد في المحراب . والأثمة الآخرون قُتلوا في مواضع مختلفة .

من جملة الوسائل \_ مثلاً : تجهيز الإمام . أي أن يتم تجهيزه باحترام وتوقير ؛ فكل إمام ونبي \_ ولو أن تقصيراً كان في بدء تجهيزه \_ قد تم تجهيزه بعزة .

الإمام الرضا (عليه السلام) - مثلًا - كان تجهزه هكذا: جاء المأمون الملعون وكل أهل البلدة وجهزوه بذلكم الاحترام . الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) . . كان أول تجهيزه بغير توقير ولا احترام . . ثم كان آخره باحترام . الوحيد الذي ما كان تجهيزه بتوقير هو الإمام الحسين (عليه السلام) . أمّا الآن . . فيمكن لنا أن نجهزه ؟ لأنّه لم يظل جسد إمام [ من الأثمة ] ثلاثة أيام بلياليها مطروحاً على الأرض عرياناً .

\* \* \*

قلت : إنَّ بعض الأشياء مشتركة . لكني أريد أن أخلص بالقول الى كـلام آخر ، فأقول : ليس لسيد الشهداء (عليه السلام ) أشياء مشتركة .

مثلاً: إنّ زيارة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مستحبّة . . وهي أفضل الزيارات . وكذا زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . لكنّ زيارة سيّد الشهداء ( عليه السلام ) لها خصوصيّة في كيفيّة الزيارة لا يشترك فيها معه أحد . . وذلك من عدة جهات :

إحداها: أنّك تقول في زيارة النبيّ (صلّى الله عليه وآله): « السلام عليك يا نبيّ الله ، يا خاتم النبيّين . . . » . وهكذا تذكره بصفاته المتعلّقة باسمه ولقبه . أمّا السلام على سيّد الشهداء (عليه السلام) فهو على طور آخر: تسلّم عليه . . تسلّم على رأسه المقطوع . . تسلّم على صدره المرضوض . . تسلّم على بدنه . . تسلّم على محاسنه المخصَّبة بالدماء . . تسلّم على بدنه العاري [ السّليب ] . . تسلّم على رأسه المرفوع على الرمح . .

والسلام علىٰ دمائه . . له أقسام :

سلام على الدم الذي أريق على الأرض.

سلام على الدم الذي صبغ جناح الحمامة .

سلام على الدم الذي جمعه المُلَك في قارورة .

سلام علىٰ الدم الذي ضمّخ وجه أخته .

سلام على الدم الذي صار خِضاباً لمحاسنه .

وإذَنْ . . فكلّ ما كان لسيّد الشهداء ـ من الاربعين أو الخمسين وسيلة التي أتيتُ بها ـ ما له في واحدة منها من شريك .

حتى في المحبّة - ومحبّة كلّ الأثمة لأزمة يقيناً . . أمّا محبّة الحسين (عليه السلام) فأنّ لها خصوصيّة خاصة . وخصوصيّاتها بعدد الوسائل .

\* \* \*

لو ذهبتَ اليوم إلى كربلاء . . لوجدتَ أنَّ للإمام « استغاثة » . ومن هذا

ـ كما ورد في إحدى الزيارات ـ كان عليك أن تقـول : « لَبَيْكَ داعيَ الله » . . سبع مرّات .

ولهذا مغزاه . فكما أنك في زيارة « المُصافَقَة » لهذا المظلوم [ تَصْفُق يَدَك . . ] وكأنّك تبايع الإمام الآن . . فكذلك هذه التَّلبيات السبع هي جواب لسبع استغاثات صدرت من الإمام .

وهذه الاستغاثة غير مختصة بأهل ذلك الزمان ؛ فهو قد استغاث بنا نحن أيضاً . وقولنا : « لبينك » هو اجابة لهذه الاستغاثة . لقد قال الإمام [ عليه السلام ] لِعُبيد الله بن الحرّ الجُعْفي : « إيّاك أن تسمع استغاثتنا ثمّ لا تنصرنا » وإذا لم تُجِبْ أنت [ الآن ] فانّ حكمك يكون حكم الجُعْفي هذا الذي كان مسلوب السعادة . ومسألة السعادة أو سلب السعادة انما منبعها من مكان آخر . فأنت ترى من يتسلّل من عسكر ابن سعد ليلة عاشوراء ويلتحق بأصحاب الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فيفوز بالنجاة الأبدية . ينبغي لك [ إذَنْ ] أن تخشى عاقبة الأمور !

هرثمة . . كان من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) . آلَ أمره أن غدا \_ يوم «عاشوراء» \_ من أصحاب عمر بن سعد . يقول هرثمة : كنت في أحد الأسفار . . مع أمير المؤمنين (عليه السلام) . وبلغ الإمام موضعاً فيه شجرة ، فتناول شيئاً من التراب ، فشمّه . . وقال : « واهاً لكِ أيّتها التربة ! ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنّة بغير حساب » .

( يقـول بعضهم \_ استناداً إلى هـذا \_ انّ الحساب يُـرْفع عمّن يُـدْفن في كربلاء ، مستفيداً من هذا أنّه لا حساب على المدفون في كربلاء ) .

يقول هرثمة : لم أفهم في حينها مراد الإمام .

حتى إذا انسلخت سنوات ، وأدركت هرثمة الشقاوة . . صار في صف أصحاب عمر .

يقول : كنت راكباً يوم عاشوراء . . فرأيت تلكم الشجرة . وعرفت هذه

الأرض بدلالة الشجرة .

يقول : فقلت للإمام الحسين (عليه السلام) : يا بن رسول الله . . كنت مع أبيك لمّا وصلنا إلىٰ هذه الأرض ، وقال أبوك كذا وكذا . .

فقال الإمام المظلوم: «أعرفُ ذلك يا هرثمة »! ولكن . . ما أنت صانع؟ أتكون لنا أمْ علينا؟ قال هذا المسلوب السعادة : إنّ لي عيالاً وأولاداً ، وأخاف من ابن زياد! وأتى بعذر مردود . ومثلما قال الإمام لعبيد الله بن الحرّ الجعفي : « لا تبق في هذه الأرض » . . قال لهرثمة :

« ان استطعت فلا تمكث في هذه الأرض ، واذهب . . لئلا تسمع واعِيَتنا » .

وحتىٰ الآن . . ما يزال صوت الواعية مرتفعاً . أتراكم تسمعونه أم لا تسمعون؟ !إنّ هذا الصوت يريد جواباً ، ويريد نُصْرة .

\* \* \*

قلت: نذهب . . نتعرّف على حالة الإمام .

ذهبنا . . فرأينا :

بضعة خيام . . في صحراء مقفرة .

في هذه الأيام القلائل يحدث \_ أحياناً \_ أن يأتي بضعة أفراد من طريق الكبوفة ، مُسْتَخْفين ، ويلتحقون بالإمام .

و آعلم أنّ من كان بالكوفة وسمع حكاية الإمام الحسين (عليه السلام) ، وما جاء لنصرته . . فهو شقي ملعون . وكذا كلّ من تخلّف عنه \_ إلاّ إذا كان له عذر شرعي . وهذا هو الذي سأل الراوي عنه الإمام المعصوم (عليه السلام) وذكر أسماء أشخاص . . فقال له : لا تذكر أسماء .

كان يأتي أحياناً \_ في اليـوم \_ رجل . . أو اثنـان . . أو ثلاثـة . أمّا في جانب ابن زياد (عليه اللعنة) فكان يتوافد باستمرار ألفان . . ثلاثة آلاف . . أربعة آلاف . . صباحاً ومساءً . وفي مثل هذا اليوم وصل الحُصَيْن بن نُمَيْر مع

عدَّة آلاف . وجاء يزيد بن ركاب الكَلْبيِّ ومعه آلاف .

الآن . . وقد لاحظت ـ في عالم المعنى ـ حالة الإمام . . فاعلم أنّ من الأعمال التي قام بها الإمام أنّه عَقد مجلس عزاء .

ونحن نـريـد أن نــذهب إلى هـذا المجلس . لكنّ ليس في مقــدورنــا الدخول . علينا أن نظلّ خارجاً .

أسمعت الزيارة الجامعة ؟! كانت بكاءً جماعياً:

مضى الإمام إلى وسط الخيمة ، ونادى رجال أهل البيت وأولادهم . في الظاهر أنّ عدد أهل البيت كان اربعين نفراً : سبعة من إخوة الإمام ، وأبناء الإمام الحسن (عليه السلام) ، وأولاد جعفر الطيّار ، وأولاد عبد الله بن جعفر . . في الحديث الصحيح أنّ الإمام [ الصادق عليه السلام ] قال [ عن عاشوراء ] : « في مثل ذلك اليوم . . تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، وانكشفت الملحمة عنهم ، وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً . . . يعزّ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مصرعهم . ولو كان في الدنيا يومئذ حيّاً لكان ( صلوات الله عليه) هو المعزّى الهم » . الغرض من هذا أنّ هؤلاء الثلاثين كانوا قد قُتلوا ، وبقي عشرة - في الأقلّ - من الأطفال والأسرى . . بحيث يكون المجموع أربعين . وكان أكبرهم المنه يبدو - أبو الفضل العباس . . الذي كان له أربع وثلاثون سنة . أمّا أصة هم [ سناً ] فهو ذلكم الطفل الرضيع .

لاحِظوا . . كيف كان ذلك المجلس .

جمعهم الإمام جميعاً ، وأمر باحضار النساء . . فجاءت النساء . فما كان تحت تلكم الخيمة أحد من غير أهل البيت .

أصل الحديث . . كلمتان :

و فنظر اليهم . . ٥ .

أخذ الإمام ينظر اليهم ، وهم مجتمعون . أي كان أوَّل ما فعل أنَّه نـظر

اليهم . « وبكيٰ ساعة . . ه .

لاحظ الآنَ أنَّ كلَّ أهل البيت كانوا مجتمعين تحت تلكم الخيمة . . فارتفع صوت سيَّد الشهداء بالبكاء . وفي هذه الحالة . . ألَّا يبكي أهل البيت ؟ ! إذا بكى الرجل . . أفلا تبكي النساء ؟ ! وإذا رأى الأطفال النساء يبكين . . أفلا يبكون ؟ !

إذَن . . ارتفعتْ أصواتهم جميعاً بالبكاء .

في هذه الحالة . . عمل الإمام شيئين ، عليك أن تفقه مغزاهما .

لا حاجة ـ يا أخي ـ إلىٰ مَرْثيَة مصطنعـة . خُذْ كُنْـه هاتين الكلمتين . وآمض بهما ، فانهما كافيتان للأحزان والأشجان حتىٰ يوم القيامة .

نظر اليهم الحسين!

لاحظُ أيّ نظرة كانت هذه النظرة ؟ !

النظرة . في البداية . كانت ، نظرة الحَيْرة » . أي كان الإمام متحيّراً بشأن هؤلاء العيال والأطفال .

ثُمّ . . « نظرة الحسرة » .

ثمّ . . « نظرة الوداع » .

لِمَ كان البكاء ( ساعة ، ؟ ! إنّ البكاء ساعة . . لبكاء كثير .

في هذا البكاء . . كان الإمام يستحضر صُوراً ومشاهد . رآهم مجتمعين في حيمة واحدة، واحد إلى جوار الآخر . . فحضرت أمامه مشاهد وصور .

تحضر أمامه المشاهد . . فيبكي . إن وقائع المستقبل ماثلة أمامه .

رأى أنَّ هؤلاء الجمع الحاضرين في هذه الخيمة . . سوف يمسون ـ إذا قُتل هو بعد ثلاثة أيام أو أربعة ـ صرعىٰ في المقتل .

أجساد . . هنا . وأسرىٰ . . هناك ! إنا لله . . وإنّا إليه راجعون .

# خامس الغام

### بسم الله الرحمن الرحيم

تباركتَ اللهمُّ وتعالَيْت . لا أُحصي ثناءً عليك . .

جَلَّ عن مُطارح الفكر كمالُه ، وتقدَّس عن مواقع النظر جمالُه .

يا مَلِكُ يا متعالى ، يا ذا العظمة والجلال . يا موجِدَ العِلَل ، يا معبودَ كلِّ المِلَل . يا واهب حياة العالمين ، يا ناظم السماوات فوق الأرضين ، يا غياث المستغيثين ، يا مجيب دعوة المضطرين . نحمدُك حمدَ الشاكرين ، ونؤمن بك ايمان المخلصين .

ونصلّي على محمد أفضل الخلائق أجمعين ، وعلى عترته الأطائب المطهَّرين والسادة المنتجبين . . القائمين على المحجّة البيضاء ، والقائمين على الشريعة الغرّاء (عليهم من الله أفضلُ التحيّة والثناء . . ما دامت الأرضُ والسماء ) .

قـال إمامُ المخلصين وسيّـد الوصيّين (عليـه أفضل صـلاة المصلّين ) : « عِبادُ مخلوقون اقتداراً ، مَرْبوبون اقتساراً . . . » إلى آخر الخطبة . وعليك بـ « نهج البلاغة » .

ملخّص هذه الكلمات من قول الإمام [ عليه السلام ] : أنكم قد جيىء

بكم إلى هذا العالم بغير اختياركم . ما من شك يخالجكم في أنكم قد أُدخلتم هذه الدنيامن دون إذن منكم . وما [سبق أن ] قيل لكم :نريد أن ناخذكم إلى عالم الدنيا !

ومكوثكم \_ في هذا العالم \_ هو كذلك ممّا لا دخل لكم فيه ، بل انّ كلّ ما يرتبط بالبدن والخلقة ممّا لا يدخل فيه اختياركم .

#### « مربوبون اقتسارا »!

. . وبعد أن سلختم ثلاثين أو أربعين من العمر ، ما زلتم لا تعرفون إلى أيّ أجزاء البدن سيؤول الطعام الذي تأكله ن . . إذ في البدن ثلاثة آلاف جزء، وأربعة آلاف قوّة .

الخبز الذي تأكلونه ـ مثلًا ـ يؤول شيء منه إلى عظم ، وجزء إلىٰ جلد ، ومقدار منه إلىٰ لحم . . ودم . . ودماغ . . وهكذا !

واكثر من هـذا: أنّـك ـحتى الآن ـ لم تتعرّف علىٰ «كُنْه » النَّفَس. فالدّوّر الذي يقال عنه: إنّه باطل. قد تحقّق هنا: فانك إذا لم تتنفس تغدو لا حياة لك. وإذا لم تكن لك حياة فانك لا تقدر علىٰ التنفّس!

في عينك . . جعل الله « شيئاً » بقدر حبّة العدس ، تستطيع ـ وأنت هنا ـ أن ترىٰ به « زُحَل » . . في حين أنّ المسافة بينك وبينه هي ـ في أقلّ تقدير عشرة آلاف سنة ! إنّ بامكانك ـ في طرفة عين ـ أن ترىٰ كل النجوم [ الظاهرة ] . وأصغر نجم منها اكبر من الأرض أربع عشرة مرّة . إنّ هذا العصب الذي لا يزيد علىٰ حبّة العدس . . يشبه قطرة ندىٰ متجمدة .

حتًىٰ الآن . . أنت لا تعرف : كيف يحدث «التفكيسر»، ولا كيف تنطق ، ولا كيف تسمع !

لقد جاء فلاسفة ، ومضىٰ فلاسفة . . ولم يدركوا أين موضع « التفكير » [ في الانسان ] . قال قائل منهم : إنّ موضعه في القلب المخلوق في الصدر . وقال غيره : موضعه في الدماغ . حتىٰ الآن أنت لم تدرك هذا « التفكير » ، كما

لم يدركه الفلاسفة!

هدف هذا أن تعرف أنَّك قد جئت بلا اختيار ، وأقمت هنا بـلا اختيار ، وأنَّك لا تعرف عنك شيئاً !

[ وإذا علمتَ هـذا ] فاعلم أيضاً : أنّك ستؤخـذ [ من هنا ] بـلا اختيار منك ، وبلا مراعاة لظروفك !

كما جئتَ إلى هنا دفعة واحدة . . يأخذونك ـ وأنت ترى ـ دفعـة واحدة أيضاً !

الآن . . دعونا نفكّر :

أين ترانا نذهب إذا ذهبنا [ من هنا ] ؟ ! إلىٰ أين يأخذوننا ؟ !

وكيف هذا ؟! أمنزل لي هناك؟! أأصدقاء ومعارف لي هناك؟! أسعادة وهناءة لي هناك؟!

فكّرْ ـ قليلًا ـ في هذا . .

إنّ كلّ مصيبة لا يثمر الخوف فيها ـ إلّا هذه المصيبة ؛ فللخوف فيها ثمرة .

لو كنتَ في طريق [ لا بدّ أن تسير فيه ] . . وكان ثمة لصّ [ يتربّص بالمارّة ] وأخذك الخوف . . لَمَا نفعك هذا الخوف . ولو أصابك مرض تخاف منه . . لَما أنقذك الخوف منه ـ إلّا أمر الآخرة ؛ فانّ الخوف يصلحه .

ترىٰ . . ما خبر ذلكم الطرف الأخر الذي نريد لنمضي اليه ؟ ! وكيف هي الحياة فيه ؟ !

هذه الأيام . . أيام [صالحة ] لهذا الشأن : إذا كان لديك الخوف . . فإنك تجد وسيلة [ نجاة ] .

. . فيا أيّها الذين مما اتّخذوا سبيلًا إلىٰ الله . . قــد وجدت لكم هــاهنا سبيلًا !

تلكم الوسيلة ، وذلكم السبيل . . هو « صاحب الوسائل » . وصاحب الوسائل هو الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . . الذي لديه وسائل جمّة كثيرة .

إنَّ للمتحيَّــرين في ذلكم العـــالم . . صـــاحب « مَضيف » ! أعــني : الحسين بن عليّ بن أبي طالب . . الذي له تسعة « دور ضيافة » !

كان له \_ في هـذا العالم \_ عـدّة مضائف . والآن لـه أيضـاً \_ في عـالم البرزخ \_ العديد من دور الضيافة . وله في أرض المحشر كذلك . . العديد من المضائف .

ولكلّ مضيف من المضائف منادٍ ، وله موائد . . وأشربة !

ولهذا الموضوع تفصيلات تتَّصل بمواضع هذه المضائف التسعة .

الوسائل كثيرة وفيرة . . عدّتها مئة أو مئتين . وليس منها ـ ليكن معلومات لديك ـ « مخالفة أمر الله » و« السقوط » فيها !

ما سمعنا قطّ أنّ الإمام قد عدّ معصية الله ، ونقض الشريعة ، أو نسخ الشريعة والقرآن . . من وسائل الحسين . بل أنّ للإمام [ عليه السلام ]نفسه كلاماً قاله في الميدان يستبين منه أنّ [ مرتكب ] مثل هذه الأمور حصيم الله وللرسول وللإمام نفسه . وهذا الكلام هو قوله : -

« أيّها الناس! هـل تطلبوني بقتيل منكم قَتَلْتُـه؟! أو مال كم استحللتُه؟! أو شريعة بدّلتها؟! أو سُنّة غيّرتها؟! أو حرام حللته؟! أو حلال حرّمته؟! فَبِمَ تستحلّون دمي؟!».

وسيكون هذا الكلام \_ يوم القيامة \_ حجّة علىٰ من يقولون : لا ضرر في الكذب بالتعزية ! . . فهذا كأنه نقض لكلّ الشراثع .

أترىٰ الموسيقیٰ والغناء والكذب علیٰ الله ورسوله . . ممّا يقيم تعزية ؟ ! من ارتكب هذه الأمور مستحلًا لها . . فدمه حلال . اتراك تريد أن

تتوسّل بهذه الأمور؟! هذا غير ممكن!

أجل ، إنّ وسائل سيّد الشهداء (عليه السلام) كثيرة . . وما منها « معصية الله » .

إنَّ أمر الدين لا يصلح بأهواء النفس!

لو كان الأمر كذلك . . فما الضرر إذن من وقوع مثل هذه الأمور ؟ ! [ لو كان الأمر كذلك ] . . لَمَا كان هذا المولى قد تحمّل هذه المصائب : لقد هوى [ عليه السلام ] في الميدان . . واقتيدت أخته على جَمَل . .

لم يكن كلّ هذا من أجل غير الدين . ولو كان الأمر ـ كما يقول بعضهم ـ لَمَا كان ثمة من يستدعى تحمّل هذه المشاقً !

هدفي اليوم . . بيان مرتبة سيّد الشهداء ، لا قراءة المراثي .

لكلّ وسيلة من وسائـل سيّد الشهـداء التي أذكرهـا وأعدّدهـا . . منـادٍ جليّ :

أحدها: النداء من قِبَل ربّ العالمين . والمنادي في بعضها: النبيّ وفي بعضها: جبرئيل الأمين . والمنادي في بعض منها: أمير المؤمنين وفي بعض آخر: سيّد الشهداء نفسه . والمنادي في بعض منها: العَلِيّة المكرّمة السيدة زينب . . أجل ، لكلّ وسيلة مناد .

لكلّ منها نداء \_ أعني الوسائل الحسينيّة . واليوم أعدّد مقداراً من هذه الوسائل . . من أجل أن نعقد « عقد التوسّل » .

للتوسّل عقد أيضاً ، وله صيغة « ايجاب وقبول » . وللعقـد « صَكّ » أو « سَنَد » . ما تقولون . . أنعقد عقود [ التوسّل ] هذه ؟ !

علينا صيغة الايجاب . نتوجه اليوم بالايجاب صادقين ـ وهو [ صلوات الله عليه ] ينظر الينا الآن من أحد مضايفه ـ فنقول :

يا أبا عبد الله ! إنِّي أتوسّل بك إلى الله

. . فيكون منه [ صلوات الله عليه ] القبول .

التوسّل به [ عليه السلام ] على أنحاء ، فـ البكـاء ، ـ مثلًا ـ وسيلة من الوسائل الحسينيّة . والبكاء نفسه على أنواع .

إذا ما أردنا أن نكتب صكّاً أو سنداً فانّه يكتب في دفتر الأعمال . . تماماً كَسَند المعاملات ، إذ يكتبون : اشترى (فلان) من (فلان) الدار (الفلانيّة ) ، بمبلغ (كذا) وبشرط (كذا) .

ونحن الآن نقول: الحسين (عليه السلام) هو المشتري، فانّه يكتب: هذا ما اشترى الإمام السعيد أبو عبد الله الشهيد.

المشتري . . هو الإمام .

ولكن : ممّن يشتري ؟ يشتري من هذا البائع الغارق في بحر الذنوب ، [ من هذا ] العبد الأسود الوجه ، المحترق بغضب الله !

وما يشتري ؟

في هذه الوسيلة يشتري منك عشرة أنواع من الحزن والبكاء:

أحدها أنّه يشتري منك أن تكون « مهموماً » . . من دون بكاء .

ويشتري مرتبة أخرى أرفع من الأولىٰ ، هي « وجع القلب » ، أي أن يتوجّع قلبك من أجل الإمام .

ويمضي أبعد من هذا . . فيشتري كذلك : الدمع الذي تغرورق به عينك ، ولا يخرج منها .

وهذه كلُّها من مضامين الأحاديث . . وليست مسائل مفتعلة .

ويشتري أيضاً أيّ قدر من الدمع يخرج من عينيك . . حتى لو لم يجر، يشتريه كذلك . . حين يجري على الخدّ .

وإذا جرى علىٰ الخدّ ووقع علىٰ المحاسن . . فإنّه يشتريه أيضاً .

وإذا جاوز المحاسن ، وجرى على الصدر . . فهو كذلك يشتريه . ويشترى أيضاً ما زاد . . كأن يبلغ ذيل الثوب .

ولكلِّ من هذه نصّ [ دالٌ عليها ] . . ولكل أجر ، إذا صحب الدمع أنين فان له أجراً .

ويرتفع الصوت بالتأوَّه والأنين . . فيكون له أجر [ آخر ] .

ويكون أجره [ أرفع ] إذا رافقه صراخ .

أمّا المرتبة العاشرة . . فهي ما ورد في حديث « أبي ذرّ » :

« حتى تَزْهَقَ أَنفسُكم ، .

\* \* \*

انظروا \_ يا إخوتي : ماذا صنعنا نحن من أجل سيّد الشهداء ؟!

تُنْقَل كلمة عن يزيد الرجس . . أشعر معها ـ كلما تأمّلت فيها ـ بالحياء من مجالس العزاء هذه [ التي نقيمها ] . . يُقال ـ فيما اتذكّر ـ انه عندما أمر أن يعلّق رأس الإمام على باب الدار . . علمت زوجته بما صنع ، فدخلت مجلسه العام ، حاسرة الرأس ، وقالت عبارة . . مضمونها :

يا يزيد . . أعلَّقتَ رأس الحسين بن فاطمة على باب الدار؟!

عندها نهض يزيد ، وألقىٰ علىٰ « هند » رداء نحسه ، قائلاً : ارجعي يا هند وقرّي في بيتك . عجّل عليه ابن زياد ( لعنه الله ) . . فاذهبي وأعْوِلي عليه !

يـزيـد يقـول [لـزوجتـه]: اذهبي . . ونـوحي على الحسين . . أمّا نحن . . أفّترانا ننوح عليه هذه النياحة ؟ !

\* \* \*

الآن . . اكتمل سند العقد : هذا ما آشترى . . .

إنَّه المشتري ، وهو الذي يدفع ثمن دموع العين .

ولا تنظنن أن هذه المدموع التي ذُرِفت . . سوف تجف . كلا . . ما هكذا ! لقد خلق الله ملائكة يجمعون الدموع الجارية على ما أصاب سيّد الشهداء ، ويجعلونها في قوارير الجنّة . . « فيدفعونها إلى خزنة الجِنان ، فيمزجونها بماء الحَيوان »(١) .

ترىٰ: متىٰ يُدفع الثمن ؟

ثمن هذه « البضاعة » يُدفع نقداً . . كما قال [ الإمام ] : « ألا . . وصلّى الله على الباكين على الحسين رأفة وشفقة » . [ الثمن ] : أنّ الله يصلّي عليك !

هذا [ ما يُدفع منه ] نقداً . أمّا الباقي . . فيأتيك علىٰ عـدّة أقساط : قسط منه وقت احتضارك، وقسط عند دخولك القبر وواحد وقت سُكناك القبر . وهكذا حتىٰ القسط الأخير .

ومع هذا . . فانّي ما عددت شيئاً من هذه الوسائل .

ثمّة ـ كما ذكرت ـ مئة وسيلة . . أو مئتان . أرفعُها : « الاستشهاد » في ركابه [ صلوات الله عليه ] .

ذلك أنه ما من نبيّ ولا امام قد استشهد في الميدان . فنبيّ الله يحيىٰ (عليه السلام ) قطعوا رأسه ووضعوه في طست . امير المؤمنين (عليه السلام ) استشهد في المحراب . الإمام الحسن استشهد بالسمّ في البيت .

الاستشهاد في الميدان . . من خصائص الحسين [عليه السلام] . وهذه الوسيلة موقوفة على اثنين وسبعين شخصاً . . كانت أسماؤهم في « الصّحيفة الحسينيّة ، التي نزل بها جبرئيل .

ذلك أنَّ جبرئيل قد أنزل اثنتي عشرة صحيفة ـ بعدد الأئمة الاثني عشر ـ فيها تكليف كلّ إمام . وكلّ إمام يبلغ مقام الإمامة فانه يفتحها ويقرأ ، ويعمل

<sup>(</sup>١) ماء الحَيُوان : ماء الحياة ، كما قال (تعالى ) : • وانَّ الدار الآخرة لهي الحَيُوان • ماء أي : الحياة الحقيقية .

بتكليفه . .

وكانت للحسين (عليه السلام) صحيفة ، جاء فيها :

« يَا حُسَيْنَ . . اشْرِ نفسَك شه ، وقاتِلْ حتى تُقْتَل ، وآخْرُجْ بأقوام للشهادة . لا شهادة لهم إلا معك » .

\* \* \*

هذه كانت وسيلة واحدة ، وثمة وسيلة يماثل ثوابها ثواب الشهداء . فإذا نلت هذا المقام . . فانك تعطى مثل مقام الشهداء .

هذه الوسيلة الاخرىٰ . . هي « المشاركة ، .

في الخبر أنّ جابر [ بن عبد الله الأنصاري ] كان قد جاء كربلاء ـ أوّل زائر للإمام [ عليه السلام ] . وجابر رجل لا يخدشه [ أنّه ما حضر واقعة الطفّ ] ، إذ هو معذور . . لأنّه كان مكفوف البصر ، قد سقط عنه الجهاد .

وسيّد الساجدين لو لم يكن عليلاً [ في وقتها ]لكان تكليف الجهاد كذلك . كان لا بدّ أن يمرض . . ليبقى . ورغم العلّة الشديدة [ التي قعدت به ] . . [ حمل نفسه ] ومضى ـ مرّة أو مرّتين ـ لنصرة أبيه العظيم .

الخلاصة . . انّ جابراً قدم لزيارة سيّد الشهداء (عليه السلام) في يوم الأربعين. وأفهم من الروايات أن هذا الرجل المكفوف البصر قد جاء من المدينة المنوّرة إلى كربلاء ، مشياً على الأقدام . وكان دليله عطيّة [ العوفيّ ] . .

أجل ، كان موضع الحرم المقدس آنذاك في صحراء ، ولا مَعْلَم للقبر إلا ما ربّما كان من تراب هو بمثابة تعلية له . قال لجابر لعطيّة : خذني إلى القبر وألْمِسْنِيه ! يقول عطيّة : ففعلت .

عندها نادى جابر ـ ثلاث مرات : « يا حسين ! » . . وخرّ مغشيّاً عليه . فلمّا أفاق . . زار الإمام . وأدار وجهه إلىٰ ناحية الشهداء ، وزارهم ثمّ قال :

و أشهدُ لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه ، .

قال عطيّة : فقلت له : كيف . . والقوم قد فُرّق بين رؤوسهم وأبدانهم وأيتم ] أولادهم ، وأرملت الأزواج ؟ !

فقال لي : يا عطية . . سمعت حبيبي رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله) يقول : « مَنْ أحبّ قوماً حُشِرَ معهم . ومن أحبّ عمل قوم أُشْرِك في عملهم ، . . وإنّ نيّتي [ ونيّة أصحابي ] علىٰ ما مضىٰ عليه الحسين وأصحابه .

\* \* \*

الوسيلة الأخرى . . هي « معرفة حقّ الحسين ـ عليه السلام ، .

المنادي بهذه الوسيلة هو النبيّ [ صلّىٰ الله عليه وآله ] ؛ إذ كان يأخذه على المنبر ، ويجلسه في حضنه . . ويقول : « أيّها الناس ! هذا الحسين بن على فأعرفوه » .

ومع أنّ حق الأثمة [كافة] ينبغي أن يُعْرَف . . إلّا أنّ هذا يدلّ على أنّ للحسين خصوصيّة . يقول [عبد الله]بن أبي يَعْفور: ذهبت من الكوفة إلى المدينة للقاء الإمام الصادق (سلام الله عليه) . وهناك قلت له: [دعاني الشوق اليك] أنّ تجشّمتُ اليك على مشقّة . فقال [عليه السلام]: « لا تَشْكُ ربّك » ـ أي : إذا كنتَ عملت هذا الله . . فلا تذكر ما عانيتَ فيه .

ثمّ قال [عليه السلام]: «فهلا أتيتَ من كان أعظم حقّاً عليك منّي؟». يقول [ابن يعفور]: عجبت من هذا، وقلت: ومن أعظم عليّ حقّاً منك. وأنت امام مفترض الطاعة؟!

قال: « الحسين بن على » .

\* \* \*

من الوسائل : « مبايعة سيّد الشهداء » . وقد تمّت مبايعته الآن .

ثمّة منادٍ بالبيعة . . في اليوم الذي خرج فيه [ الإمام ] من مكّة : كُشِف البن عبّاس في الرؤيا ، قال : رأيت يد سيد الشهداء بيد جبرئيل في المسجد

الحرام . . وجبرئيل ينادي :

و هلموا إلى بيعة الله ، إ

والآن . . أتراكم تبايعون سيّد الشهداء هذه البيعة الجبرئيليّـة التي هي بيعة الله ؟ ! يمكنكم الآن أن تبايعوا . . ويمكنكم أن تَفُوا .

\* \* \*

من الوسائل الحسينيّة : « حجّ الحسين » .

وهـذا له تفصيـل . انّ الكعبة لهـا مناسـك . . لهـا حـجّ . أمّـا حجّـه [ صلوات الله عليه ] وحجّ أنصاره . . فإني لا اتحدّث عنه الآن .

\* \* \*

ومن هذه الوسائل: « التلبية » لسيّد الشهداء.

مَا في زيارة أحد « لبيك » \_ إلا في زيارة سيّد الشهداء التي فيها « لَبّينكَ داعي الله » .

يمكنك أن تلبّي . وسأذكر بعض آداب التلبية \_ إنّ شاء الله ( تعالى ) .

لستُ قادراً علىٰ ذكر كلّ الوسائل ، وانما اذكر خواصٌ بعض ِ منها :

إنّ الإنسان قد يعمل عملًا مُعيّناً ، فيصدر منه العمل . . ولكنه يصيبه « الحَبْط » ، أو يأخذه منه يوم القيامة الخُصَماء . . فإن للعمل مسارب كثيرة للبطلان والفساد .

من الوسائل: أن يترتب الأثر على العمل . . بـ لا اختيار من الإنسان صاحب العمل . . فلا يصيبه عندئذ الحبط ، ولا يقوى الخصماء على أخذه . فكما أن الدائن ـ مثلاً ـ لا يستطيع أن يأخذ دار سُكنى [ المَدين ] بَدَل دَيْنه . . فكذلك الخصماء في القيامة ، يأخذون الأعمال ولكنهم لا يأخذون مثلاً ايمان هذا الإنسان .

أجلْ . . إنّ من وسائل سيد الشهداء (عليه السلام) ما همو غير قابل للحبط .

قال المعصوم [ عليه السلام ] : لكلّ شيء حدّ في الأجر والثواب . . إلاّ البكاء على سيّد الشهداء ، فلا حدّ لثوابه .

لنفترض الآن أن أصحاب الحقوق يأتون ـ يوم القيامة ـ ليأخذوا عملك . ولكنّه رغم هذا يبقى لك منه ؛ إذ لا حدّ له حتىٰ ينفد .

إنَّ مجرِّد الخلاص من الخلود في جهنم - في الأقَلْ - هو شيء حسن !

من مراتب البكاء على سيّد الشهداء ـ مثلاً : أن تفكّر برويّة في مقاماته ، وتبكى لمصائبه . . اختياراً . فهذا داخل في جملة الأعمال .

إنَّ هذا البكاء إنما حَدَث بعد ملاحظة مقاماته ( عليه السلام ) ، من غير احتياج إلى ملاحظة مصائبه المفجّعة . يكفينا أن نذكر مصيبة واحدة .

ليست [ مكة ] حَرَماً للمسلمين وحدهم ، إنما هي حَرَم للكافر أيضاً ، وحَرم للقاتل .

حرم هي لـلانسـان الكـافـر ، والقـاتــل ، وللحيـوان ، وللوحــوش ، وللطير . . جميعاً ولهذا عليك ألاّ تأكل من لحم الصيد [ في مكة ] فانه حرام . أجل ، يحرم [ في مكة ] صيد الحيوان كافّة .

انها حرم للنبات .

وحتّى لجذور الشجر . . هي حرم [ آمن ] . حتى اخراج جذور الشجر خارجاً . . عمل محرّم .

مكّة هذه [ الحرم الآمن لكلّ شيء ] . . ما كانت حرماً لسيّد الشهداء (عليه السلام) ؛ فلقد شرّدوه عنها أيضاً .

وعلىٰ هذا . . فانَّ بكاءنا إذا كان اختياراً ، فانَّ هذا القدر [ من تذكّر المصيبة ] كافٍ عليه : الناس كانوا قد عقدوا احرام الحجّ ، ولكنّه ( عليه السلام ) بدّل حجّه بعمرة . . ولم يُتمّ حجّه .

لسيّد الشهداء [ عليه السلام ]مصائب [ أخرى ] لا تحتاج إلى التفكير والتأمّل ، لا التفكير بامامته ، ولا بجلالته ، ولا بعَظَمته .

افترض أنه شخص لا تعرفه . . فإذا سمعت ببعض ما جرى على سيد الشهداء (سلام الله عليه) فانك تنخرط في البكاء دونما حاجة منك إلى قصد القربة ، ولا حاجة إلى التأمّل والتفكير . ما أن تعرف ان ما أصابه ممّا يخالف الدين . . حتى تبكي بلا اختيار .

وهذه الخصوصيات . . مما لم يفطن له الكثيرون !

بعض خصوصيات عاشوراء حُكيت ليزيد . ويزيد ليس كمثله في السوء ، إذ تفسَّر به الآية : ﴿ طُغياناً وإثماً عظيما ﴾ \_ بناء على أحد التفاسير . ما ترك يزيد طغياناً ومعصية [ إلّا ارتكبها ] . من قتل الحسين المظلوم (سلام الله عليه ) . . إلى تخريب مكة المكرّمة . . إلىٰ شربه الخمر في المدينة المشرّفة .

لا أدري أيّ وقائع يـوم عاشـوراء حُكي لهذا الملعـون صاحب مقـام : « طُغّياناً واثماً كبيراً » . . حتى قال: آما لوكنتُ صاحبَه لدفعتُ عنه ـ ولو بهلاك بعض ولدي !

ليت شعري . . ماذا حُكي له من المصائب حتى قال قولته هذه ؟ ! هناك عدّة احتمالات حول ما حُكي له . . أحدها هذا :

إنَّ سيَّد الشهداء عندما هـوىٰ إلىٰ الأرض ، بكلِّ جراحاته تلك . . [ عَمَدوا ] إلىٰ صبيّ [ من معسكر الحسين ] عمره احدىٰ عشرة سنة . . فقتلوه وهو علىٰ صدره [ عليه السلام ] . لا تجيء مصيبة أمضى من تلك المصيبة .

ندع ذكرها الآن . . لنفصّلها في وقت آخر ـ إنْ شاء الله . أجل . . البكاء الذي كان هنا على سيّد الشهداء . . كان بكاء تَرَحّم ! [ إنّا لله وإنّا إليه راجتون ] .

# سادس الأبام

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك . لا أُحصي ثناءً عليك . . أنت كما أثنيتَ علىٰ نفسك . يا واحد يا أحد ، يا فرد يا صمد . يا مُسْتَغنياً عن العَدَد والعُدَد ، مُنزَّهاً عن الصاحبة والولد .

لك ـ يا إلٰهي ـ وحدانيّةُ العَدَد ، ومَلَكةُ القدرة الصَّمَد . لك العُلُوّ الأعلىٰ فوق كلّ علال .

نَحْمدُك على نعمائك ؛ والحمد من نعمائك .

ونشكرك علىٰ آلائك ؛ والشكر من آلائك .

ونُصَلِّي ونسلَّم على أفضل أُمَنائك ، وأكرم أنبيائك : الصَّفِيِّ المقرَّب ، والحبيب المهذَّب . وعلى أهل بيته الميامين ، والسادة المطهَّرين . . المقيمين لأعلام الاهتداء . ومنار الضياء ، والقائمين على المحجَّة البيضاء ، والحافظين للشريعة الغَرَّاء . . عليهم آلاف التحيَّة والثناء ، ما دامت الأرض والسماء .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

﴿ إِنَّ الله آشتـرىٰ مِنَ المؤمنينَ أَنْفُسَهم وأموالَهم . . بـأنَّ لَهُمُ ٱلجَنَّة ،

يُقاتِلُونَ في سبيل الله فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُون ، وَعْداً عليه حقّاً في التّوراة والإنجيلِ والقرآن ﴾ .

في هذه الآية الشريفة . . معاملة بين الله والعبيد .

رب العالمين هو و المشتري . .

المؤمن هو « البائع » .

« البضاعة » . . هي النّفس والمال .

وه الثَّمَن ، . . الجنَّة .

« سَنَد » العقد . . التوراة والانجيل والقرآن .

﴿ فاستبشِروا ببيعكمُ الذي بايَعْتُمْ به ﴾ .

والناس في هذه المعاملة . . مختلفون :

بعضهم ـ من أوّل خِلْقته وحتىٰ النهاية ـ ليست له مع الله هذه المعاملة . فهو لا ينظر إلىٰ غير الدنيا . وما يقوم به من عبادات ومعاملات . . إنما يقوم به من أجل الدنيا . إنّه ما دخل مرّة فقط داخل دكّان معاملة « إنّ الله اشترىٰ . . . » .

وبعضهم . . دَخَل قليلًا ، [ ومع ذلك فإنّ ] الله [ تبارك وتعالىٰ ] يقول : أنا أشتري أيّ شيء : النّفْس ، المال ، تحمّل الصعاب !

[ والآن ] انْـظُرْ . . أكنتَ عاملتَ الله ؟ ! لاحظ أعمـالك . . وانـظر : ألك معاملة مع الله . . أم لا ؟ !

وسائر المؤمنين متفاوتون :

فيهم مَن له المرتبة العُلْيا في هذه المعاملة . . وهؤلاء هم الشهداء . انهم مجموع الشهداء . . من الأولين والآخِرين . ذلك أنّهم قد باعوا الله ـ حقيقةً ـ أعزّ ما لديهم .

سند العقد قد كُتب . ما أن يمضي الشهيد إلى الحرب من أجل الله . .

حتىٰ يتحقّق أنّه قد باع نفسه ، فاشتراها الله . ولسوف يقبض الثمن . . « بأنّ لهم الجنّة » . أي تكون الجنّة مُلْكاً له مختصًا به . ومن هذا ما ورد في الأخبار من أنّ الشهيد أوّل ما يسقط تتلقاه الحُور العِين .

هذا مقام الشهداء .

وأعلى الشهداء من الأولين والآخرين مم «شهداء كربلاء» . . فهم سادات الشهداء ، ورئيسهم هو «سيّد الشهداء» . . حتى ذلكم العبد الأسود! بحكم «أولئك سادة شهداء أمّتي إلى يوم القيامة » . سيّدهم سيّد الشهداء ، وهم سادة سائر الشهداء .

ولهذه المزيّة وجه ، ذلك بأنّهم فاقوا كافّة المجاهدين . . حتى أصحاب الأنبياء . خُذها من أصحاب نوح . . إلى أصحاب [ الإمام ] صاحب الأمر (عجّل الله فَرَجه) . شهداء كربلاء هم الأرفع . . فلقد فاقوا أصحاب نوح وأصحاب طالوت وأصحاب موسى وأصحاب عيسى . ولهم التفوّق كذلك على شهداء بدر وحُنين والأحزاب . . وعلى كلّ [ الشهداء ] الذين كانوا مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومع أمير المؤمنين (سلام الله عليه) . . وعلى أصحاب كلّ إمام من الأئمة ، إلى أصحاب القائم الذين يقتلون في ركابه . ولهذا دليل وبرهان . . من القرآن ، والأحاديث ، والعقل .

أعلم أنَّه ما كان [ ثمَّة ] شهداء أعلى من شهداء بدر .

يكفي في فضيلة [شهداء] بدر . . أنَّك تقرأ في زيارة [أبي الفضل العبّاس (سلام الله عليه)]:

« أشهدُ أنك مضيتَ على ما مضى عليه البدريون » .

الا تلاحظ . . مدى ما لهم من الفضيلة ؟! ولو تأمّلتَ في حالة هاتين الطائفتين من الشهداء لوقفت على ما بينهما من فارق . عِدّة أهل بدر كانت ثلاثمئة وثلاثة عشر . ليس معهم جميعاً غير فَرسَيْن . لم تكن معهم سيوف . عماد سلاحهم كان جريد النّخل . وفي مقابلهم ألف فارس من رجال الميدان . ألف فارس جاءوا قبال النبيّ [ صلّىٰ الله عليه وآله ] . ليس في الموضوع هزل .

[ أهل بدر ] ما خرجوا بادىء الأمر بقصد القتـال . لو كـانوا أيقنـوا أن الحرب ستقع لما خرجوا . . كما قال ربّ العالمين في القرآن مشيراً اليهم :

﴿ وَإِذْ يَعِـدُكُمُ آللهُ إحدىٰ الـطائفتينِ أَنَّهـا لَكُمْ ، وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيْـرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُم ﴾ .

قال لهم أوَّلًا: تعالَوا تغنموا قافلة الكفَّار.

خرجوا على أمل أن يفوزوا بالقافلة . . لا على أمل أن يُقْتَلُوا .

ولكنُّ . . لاحظُّ ( شهداء كربلاء ، : على أيَّ أمل خرجوا ؟!

كان خوف « أصحاب بدر » من القتـل : « وتَوَدُّونَ أَنَّ غيـرَ ذَاتِ الشَّوْكـة تكون لكم » ! أمّا « شهداء كربلاء » . . فكان كلّ طموحهم ـ يوم عاشوراء ـ أن يُقْتَلُوا . كلّ منهم كان يتعجّل الذهاب ليستبق إلىٰ القتل .

«شهداء بدر» بما وعدهم ربّ العالمين من النّصر . . استغاثوا في وقت الحرب ، كما قبال [ تعالىٰ ] : « إذ تَسْتغيشونَ ربّكم ، فأستجابَ لكم أنّي مُمِدُّكم بألف من الملائكة مُرْدِفين » لا تضطربوا . . أبعث لكم ملائكة تنصركم .

أما « شهداء كربلاء » . . فقد جاءت الملائكة لامدادهم ، لكنهم خشوا أن يمارس الملائكة الامداد . . فَتَفُوت عليهم فرصة القتل !

لاحظ هذا التفاوت . . من أين . . وإلى أين؟!

لقد علا مقام الكرب لاثيين على البدريين ، واستبانت نسبة مقامهم إلى سائر الشهداء . . ومنهم البدريون الذين كانوا أعلى مقاماً من الآخرين . لشهداء كربلاء صفة . . يذكرها الإمام [ الصادق عليه السلام ] حينما يأتي لزيارة سيّد الشهداء ، ثمّ يمضي إلى قبر الشهداء فيخاطبهم بقوله : « السلام عليكم . . يا أولياء الله »!

أرأيت إلى هذا المقام الذي ذكره الإمام جعفر الصادق (صلوات الله

من جملة صفاتهم \_ وهم سادة الشهداء \_ أنّ كلاً منهم « مأموم » حقيقي لسيّد الشهداء'. كان الإمام والمأموم \_ في الحقيقة \_ على نَسَق واحد . الإمام : سيّد الشهداء ، والمؤمومون : الشهداء .

لقد آئتمًوا به في كلّ شيء . ائتمّوا به في العطش . . في قطع الرأس . . في حمل الرأس على القناة . في كلّ شيء كان (إماماً » . . وكانوا « مأمومين » . صار إماماً في كلّ الأفعال .

لم يَحْدُث \_ إطلاقاً \_ بين إمام ومأمومين . . مثل هذا الائتمام . كلّ شيء لهم كان يَحْدُث جماعةً ومتابعة :

ظُلامتهم ، صلاتهم ، محاصرتهم ، عطشهم ، صومهم ، فصل رؤوسهم عن الأبدان ، رفع رؤوسهم على الرماح ، بقاؤهم بلا غسل ولا كفن . . لقد اقتدوا به في كلّ شيء !

أتريد أن تعرف كيف حَدَث قطع الرؤوس جماعة واقتداء ؟! لم يكد أحد منهم يهوي إلى الأرض حتى ينادي: « يا أبا عبد الله . . أدركني ، ا يعني : لا تَدَعْهم يا مولاي يقطعوا رأسي !

لقد أرادوا ألا يكونوا غير مؤتمين به في فصل الرؤوس. أرادوا أن تُفْصَل رؤوسهم بعد رأسه الطاهر. فالمؤكّد أنّ الرأس [ الوحيد ] الذي فُصِل في الميدان كان رأسه الطاهر. أمّا سائر الرؤوس. فقد قُطِعت في اليوم الحادي عشر. كما يقول السيّد السجّاد [ عليه السلام ] .

\*\*

من ضمن صفاتهم . . أنّهم حَجّوا « سيّد الشهداء » ، فهو لهم كعبة الله الحقيقيّة .

أرأيت أي ( إحرام » عقدوا له ؟ ! كيف نطقوا بالتلبية ؟ ! وأيّ طواف

وهرولة ووقوف . . قد أدّوا ؟ ! وكيف باتوا في « مناه » ؟ !

إنَّهم \_ إذن \_ الحَجيج الحقيقيُّون لسيَّد الشهداء .

\* \* \*

أمَّا الآن . . إذا لم يَبْقَ متَسع من الوقت للموعظة . . فانَّ موعظتنا هي أيضاً هذه المصائب . والمصائب هي موعظة كذلك .

وللشهداء أيضاً حقّ علينا ، لعلّنا نؤدّي اليوم قدراً منه .

بعد أن استبان أنّ مقامهم أرفع من مقام كلّ الشهداء . . دَعُونا الآن نتبيّن كيف كانوا هم في أنْفُسهم .

فيما مضى . . كنتُ أنظر ، لأرى أيّهم الأفضل . والمراد بـ « الأفضليّة » . هنا : الأفضلية في الشهادة ووقائع يوم عاشوراء . . وإلاّ فانّ الذين كانوا منهم من أصحاب أمير المؤمنين مثـل حبيب [ بن مـظاهـر الأسـديّ ] ومسلم [ بن عَوْسَجة ] وبُرَيْر [ بن خُضَيْر ] . . هم الأفضل .

أَجَلَّ . . أستطلع الآن حالهم وحال مصائب سيّد الشهداء ، فأجد لكلّ منهم - في عالَمه - خصوصيّة يغدو من خلالها هو الأرفع . ومَن بدا لك منهم أنّه هو الأفضل . . فلعلّه كذلك [ في واقع الأمر ] .

إثنان من بين [ هؤلاء ] الشهداء جميعاً . . ربّما أمكن القول انّهما ليسا كسائر الشهداء ؛ فانّ لهما من الخصوصيّات ما ربّما يتفوّقان بها علىٰ سواهم . . أو لا يكونان بها أدنىٰ من سواهم [ في الدرجة ] .

أستحضر . . بعض أصحاب الأسرار ، من أهل العبادة والمجاهدة الذين كانوا من صحابة النبي (صلّىٰ الله عليه وآله ) . حبيب \_ مثلاً \_ كان من أصحاب النبي . . رجلاً شيخاً ، صاحب أسرار ، في درجة ميثم التمّار . . وكذلك بُرير . وهذه درجة على حيالها . وبملاحظة هذه الزاوية من الأفضليّة [ أي الأفضليّة في الشهادة ] يمكن القول إنّ حبيباً لا بدّ أن يكون أعلىٰ من الحرّ ، فليس للحرّ أن يبلغ مقام حبيب . . بسبب الخطيئة التي صدرت منه . غايمة ما في الأمر أنّ

الحرّ قد نجا بنفسه .

ولكنّي أستحضر أيضاً . . أنّ استحياء العبد أمام الله يجعله في قُرْب من الله قريب . إنّ أنين المذنب الذي يطلقه حياءً واعترافاً بالتقصير. . له مَزِيّة في التقريب كثيراً [ من الله ] . ولو أنّ الحرّ لم يكن من أصحاب تلكم المقامات . . لكنّ ما [ وقع منه ] من خَجَل وأضطراب كان [ شيئاً ] كافياً .

. وعلاوة على هذا . . فانه أقبل وقد تخلّى عن كلّ شيء لمّا اشتدّ الأمر بسيّد الشهداء ( صلوات الله عليه ) . أصحاب [ الإمام ] عندما كانوا . . ما كان الأمر قد بلغ [ بهم ] شدّته . لكنّ « الحرّ » ـ وقد كان رجلًا قائد فرقة من الجيش تعدادها أربعة آلاف فارس ، وزعيماً ورئيساً لقبيلة ـ في إبّان تلك الشدة . . ترك ذلك الجانب عن طيب خاطر ، وتخلّى عن كلّ شيء : الأهل والعيال والرفاه . . وأقبل إلى هذا الجانب! أليس هذا عملًا كبيراً ؟!

لا يَعْنينا هنا . . أتكون له فضيلة أمّ لا تكون . إنّ استحياءه هذا نفسه [ فضيلة ] . ما كان يظنّ أن توبته عمّا اجترح من سوء أدب [ مع الإمام ] قد قُبِلَتْ [ أقبلَ وقد ] طأطأ رأسه . ما رآه الإمام أوّل الأمر . . بَيْد أنّه رمى بنفسه على أقدام الإمام .

قال الإمام : إرفع رأسك . . يا شيخ ! مَنْ أنت ؟ !

قال \_ وهو ما يزال عند قَدَمي الإمام: أنا الشقيّ الذي جَعْجَعْتُ بك ، وأخذت عليك الطريق!

ثمّ . . سأل [ الحرّ ] الإمام : فهل لي من توبة ؟ ! كان في شكّ ؛ فقد كان الذي كان ، ولم تُقْبل له توبة . . ولذلك سأله .

[ أَجَلُ ] يا أخي . . إنّ لهذا الاستحياء ، ولهذا الاعتراف بالتقصير قرباً شديداً من الله . وقد جاء في الحديث القدسيّ خطاباً [ من الله ] للملائكة : « أنين المذنبين أحبّ إليّ من تسبيحكم » .

وإذَنْ . . فما لأنين الحرّ من المقام ؟ !

كذا الشأن في الاستحياء . . فانّ العبـد ؛ إذ لا يرىٰ لنفسـه لياقـة ولا أهميّة ، ولا يَعُدّ نفسه شيئاً . . تكون له عند الله زيادة قرب .

العبد الأسود - على سبيل المثال - كان أحد شهداء كربلاء . ومن الواضح أنّه كان يستحي من قلّة الشأن وفقدان اللياقة لأن يمتزج دمه ( الأسود » بدماء الأبرار! قال: يابن رسول الله . . أأكون من أهل الجنة ؟!

لاحظ هذا الاستحياء: أنا أسود! دمى أسود!

إنَّ لهذا [ الاستحياء ] عند الله قرباً كبيراً .

حضر الإمام [عليه السلام] مصرعه . . ودعا له : « اللهم . . بَيِّضُ وجهه ، وطيَّب ريحه ، وآحشره مع محمَّد وآل محمَّد ـ صلَّىٰ الله عليه وآله » .

وبعد [ مقتله ] . . . أخذوه ليدفنوه . كان يسطع منه عبير المسك .

ولكن . . ما الضرورة ـ والحالة هـذه ـ للحديث عن الأفضل منهم ، وعمّن هو غير الأفضل ؟ ! ما ثمّة ما يقضى هذا الحديث .

\* \* \*

هلمُّوا الآن نحكي عن مصيبة هؤلاء الشهداء .

ما أن بدا بياض صبح يوم عاشوراء . . حتى استعدّ الإمام [ صلوات الله عليه ] وأصحابه لصلاة الصبح . ولكن . . هل توضّاًوا ؟ ! هذا من غير المعلوم . لا بدّ أنّهم قد تَيمّموا !

كان للإمام مؤذّن . . هو الحَجّاج بن مسروق . هو واحد من الشهداء ، وكان دائماً هو الذي يرفع الأذان . قال الإمام [عليه السلام] : اليسوم يؤذّن «عليّ الأكبر» .

أذَّنَ . . « عليّ الأكبر » . وصلّىٰ الإمام . فآثتم به الجميع . بعد الصلاة . . التفت الإمام إلى أصحابه وأهل بيته ، قال :

أشِهدُ بأنّا نُقْتَل كلّنا \_ إلّا عَلِي (١) .

كلّهم ـ وقد سمعوا كلمة الإمام هذه ـ أخذهم الفرح ، وبدا عليهم الأنس والسرور . حتى أنّ واحداً منهم كان يمزح . . اليوم ـ أو قبله . فقال له أحدهم : أهذا وقت مزاح ؟ ! قال : والله ! ما عرفتُ المزاح عمري ، ولا أحبّه . . لكنّ اليوم يوم أنس . لاحظْ . . إلى أيّ مدى تبلغ هذه الدرجة !

على أيّ حال . . بعد شروق الشمس ، استعرض ابن سعد (عليه اللعنة )عسكره . كانت عِدّته على قول : مئة ألف . وعلى قول آخر كانوا ثمانين ألف فارس ، وأربعين ألف راجل . ولم يرد في خبر أكثر من هذا [العَدَد] . لكنّ الدَّثر اليقينيّ أنّهم كانوا ثلاثين ألفاً - كما جاء في حديث صحيح . هؤلاء جميعاً . . قد اصطفّوا : أمير الجيش [ابن سعد] نفسه . وولده وزيره . على الميمنة : عمرو بن الحجّاج . وعلى الميسرة : شمر بن ذي الجوشن . ومحمّد بن الأشعث على رأس الرَّماة . كلّهم جاءوا . . ووقفوا صفاً في مقابل هذا « المظلوم » .

واستعرض سيّد الشهداء (سلام الله عليه) [جيشه]. رتّب الميمنة والميسرة. كان جيشه اثنين وأربعين من الرَّجَالة، وثلاثين فارساً.. أو بالعكس! جعل على الميمنة حبيب بن مظاهر، وعلى الميسرة زُهَيْر بن آلفَيْن. العَلَم كان.. بيد حبيب. والراية بيد أبي الفضل العبّاس (سلام الله عليه).

نعم . . أقول: نظم الصف ؛ فلا مقتضى للاستعراض!

وقف الجيشان . . متقابلين . قال ابن سعد لمن كانوا في قلب جيشه : اثبتوا في مواضعكم . ثمّ قال للجيش : أحيطوا بالميمنة والميسرة .

العسكر . . الذي يقدّر طول صفّه بفرسخ وعرضه بفرسخ . . أحاط بالإمام ، وبالمخيّم . . كما تحيط الحلقة .

<sup>(</sup>١) أي الإمام عليّ بن الحسين : السجّاد زين العابدين ( عليه السلام ) ، إذ كان في وقتها مريضاً قد أنهكته العلّة .

انظر . . ما فعل الكلب الطاعن الملعون [ ابن سعد ] ، طمعاً في مُلك الريّ ! أوّل ما فعل أنّه نادى « دُرَيْداً » : أَدْنِ رايتك . تناول قوساً وسهماً . وضع السّهم على وَتَر القوس ، وأشهد العسكر كافّة : اشهدوا لي [ عند الأمير ] أنّى أوّل من رمى !

في اللحظة التي انطلق فيها السهم من قوس ملعون الأزّل والأبّد هذا . . رمى رماة الجيش ـ ولا أدري كم كان عددهم ـ بالنّبال دفعة واحدة !

حتىٰ الآن . . ما حكيتُ مصيبة هذه الوقعة . نعم . . اثنا عشر ألف نبل أقبلت في صفّ واحد ! ترىٰ . . ما الذي يحدث ؟ !

جاء في حديث صحيح أنّ نصف « جيش » سبيّد الشهداء ( صلوات الله عليه ) قد قتل في هذا الرمي .

الوقت الآن . . أوّل الصبح . سقط نصف جيش الإمام المظلوم . بَعْدها صِيرَ إلىٰ المبارزة والمُضِيّ إلىٰ المنازلة . . واحداً واحداً . وكانت لكلّ كيفيّة .

كان عليهم أن يخرجوا للمبارزة والمنازلة . لكلّ منهم كان رَجّـز ارتجز به ، وكيفيّة في القتال ، واستئذان [ للقتال ] ، ومجلس . . ما هذا أوان بيانه .

بعضهم كانوا قائمين بين يَدَي سيّد الشهداء . وبعضهم كانوا يطوفون حول « بيت » سيّد الشهداء . حتّىٰ أنّ بعض من كانوا قائمين بين يَدَيْه استقبلوا بوجوههم الميدان . . وأيديهم وظهورهم تلقاء الإمام ، لئلًا يقبل سهم ويصيب طلعته [ صلوات الله عليه ] .

أريد أن اعرض هنا ملاحظة مدى التفاوت بين هؤلاء وبين أهل زماننا . .

أحد « الطائفين » كان سعيد بن عبد الله . . الذي أصاب وجهه وحلقه ثلاثة عشر سهماً .

قصدي . . ملاحظة اختلافهم عن أهل هذا الزمان الذين يريدون ليصيّروا الذهب ديناً!

وقع سعيد . انظر . . الي أيّ حدّ كان يستقلّ عمله ! قال: أوّفيتُ . . يا

أبا عبد الله ؟ ! قال الإمام : نعم . . وفيت . وسألقاك في المجنّة .

أَجَلْ . . يا أَيُّها الأشقياء ! لقد انغرزت السَّهام في قلبه وكبده ووجهه . . وما يزال في شكّ من أمر نفسه ، حتىٰ قال: أوَفْيت ؟ ! كان في شكّ من [حاله] في القيامة ! وأنت [بمعاصيك] ترمي قلب الإمام بسهم . . وموقن بالنجاة ؟ ! فهلا كان لك خوف ـ في الأقلّ !

أَجَلْ . . دَعُونا من هذا ؛ فانّ لدينا موضوعاً آخر .

هؤلاء الشهداء استشهدوا اليوم وهم على التصوّر الـذي كان عليـه مثل حبيب وبُرّير ومسلم بن عوسجة .

علىٰ سبيل المثال . . كان أحدهم حزيناً . سأله الإمام : ما يحزنك ؟ قال : إنه ليحزنني أني لا أملك أعزّ من الروح اقدّمه فداءً لك !

أمس قلت: من الممكن تحصيل وسيلة المماثلة لشخص ؛ فقد وَرَد أنّ الله يهب مثل ثواب الشهداء لمن تصوّر حالة سيّد الشهداء ، فيقول : ( يا ليتني كنتُ معكم »!

أيكون هذا لمحض القول باللسان . . أم ينبغي أن يكون تَمَنّياً لـه حقيقة ؟ ! عليك أن تلاحظ فيك هذه الحالة !

إنّه لاَدّعاء عظيم! لا تُخادِع . . ! أتراك مستعدّاً لِتُورد علىٰ نفسك هذه المصائب التي وَرَدتْ عليهم . . وتهجر ما أنت فيه من الصحة وسلامة الجسد ووفور النعمة ؟ !

لا أجرؤ على الادّعاء أن كلّ من ذكر هذا الدعاء بلسانه . . فانّ الله يهبه ثواب شهداء كربلاء . [ أيهبه هذا ] بمجرّد القول ؟ ! إنّه لكذب ! لا ينبغي لحالتك أن تكون كهذه الحالة !

وحالة [ الاستعداد ] هذه . . لا أجدها في نفسي !

أَجَـلُ . في يوم عــاشوراء حــالــة ــ أقــولهــا . فــانــك لــو كنت حــاضــراً وتشاهد . . فلعلّك تتمناها : كان الوقت مقارباً لظهيرة يوم عاشوراء . . أو مقارناً لِما بعد الظهر ، إذ كان الأمر على غايته من الشدّة .

أكثر الأصحاب . . قد صُرعوا .

من جانب . . كانت النار مضطرمة في الخندق الذي أمر الإمام (روحي فداه) بحفره ، لئلًا يصل الجيش إلى الخِيام .

عمر بن سعد . . كان أصدر أمراً باضرام النار في خيام من استُشهد من الأصحاب .

كان الدخان يتصاعد من الموضعين : [ الخندق والخيام ] . من جهة . . الغبار الذي تثيره الخيول . النيران التي تشتعل من الجوانب والأطراف . لهيب حرارة الجوّ ، ولهيب العطش من جانب . . ، ولهيب الشمس .

في هـذه الأثناء . . كـان الإمـام يتفقّـد العيـال والأطفــال . الــرزايـــا متفاقمة . . قد اشتدّت عليهم . ولا بدّ لصاحب الشأن أن يتفقّدهم ويسلّيهم .

وفجأةً . . خرجتْ حرائر حُرَمه المَصُونات . . من ٱلخِباء !

لحظَتَها . . نادى الإمام المبين بصوت عال . . يخاطب بقيّة أصحابه الذين ما يزالون على قيد الحياة :

يا حَمَلةَ التنزيل ! حاموا عن هذه الحريم . . ! إنّا لله . . وإنّا إليه راجعون .

# مليع اليبام

### بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحانك اللهمّ وحَنانَيْك . تباركتَ يا إلهي وتعاليت . لا أحصي ثناءً عليك .

يا ذا العَظَمة والجلال . يـا مَلِك يا قدَّوس، يا مُتعال. تاهَتْ في كبـرياء هيبتك دقائق الأوهام . وآنحسرتْ دون النظر إليك خـطائف أبصار الأنــام . لا الأبصار تَثْبُت لربوبيّتك ، ولا القلوب تهتدي إلىٰ كُنْه عَظَمتك .

نَحْمدك علىٰ تَواتُرِ نَعْمائك . ونشكُرك على تكاثر آلائك .

ونصلّي ونسلّم على نبيّك محمّد ، أشرفِ خليقتك ، وأكرم بَرِيّتك . وعلى عِثْرته الأثمّة المُيامين ، والسادة المطهّرين ، وشُفَعاء يوم الدَّين ، والهداة المهديّين . . عليهم أفضلُ صَـلاةِ المُصلِّين ، صلاةً دائمة بدوام السماوات والأرضين .

بأبي وأمّي ونَفْسي وأهلي ومالي وأُسْرتي ... الحسين المظلوم! بأبي وأمّي ونَفْسي وأهلي ومالي وأُسْرتي . . الحسين المذبوح! بأبي وأمّى ونَفْسى وأهلي ومالي وأُسْرتي . . الحسين الممتاز!

بأبي وأمّي ونَفْسي وأهلي ومالي وأُسْرتي . . الحسين المخصوص في كلّ شيء !

أريد اليوم بيان طرف من صفات سيّد الشهداء (عليه السلام)؛ فللإمام \_ بصرف النظر عن موضوع « الفضيلة » صفات مختصّة به . ذلك أنّ « الفضيلة » موضوع قائم بنفسه .

لا شبهة في أنّ النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أفضل المخلوقين قاطبة . ولا شبهة [أيضاً] في أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أفضل من سائر الأئمة [عليهم السلام]. ليس كلامنا الآن في هذا الصّدد . . إنما أريد أن أخلص إلىٰ القول :

إنَّ للحسين [ عليه السلام ] صفات خاصَّة به ، يمتاز بها عمَّن سواه . لا يشركه فيها غيره . . حتَّىٰ من هو أفضل منه لا يشركه في هذه الصفات .

ومع أنّي قد ذكرت في كتاب (خصائص الحسين) طائفة من الحالات والصفات الخاصّة به (عليه السلام) . . فإنّي أريد أن أقول الآن : إنّ «سيّد الشهداء » هو كلّه خصائص! ذلك أني أرى له امتيازاً في كلّ شيء . خُذها من خلقة نوره . . إلى يوم القيامة . . تجد «سيّد الشهداء » يمتاز عن غيره في كلّ شيء :

كان لنوره . . اميتاز ! لِشَبَحه في « عالَم الأشباح » . . امتياز ! لظلّه في « عالم الظّلال » . . امتياز ! لاسمه من بين الأسماء الخمسة(١) . . امتياز !

<sup>(</sup>١) هي الأسماء الخمسة الطيبة لأصحاب الكساء: محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) .

اسمه نفسه . . له امتياز ! تسميته . . لها امتياز !

كيفيّة تسميته . . لها امتياز!

الإخبار بولادته . . له امتياز!

الحمل به . . له اميتاز!

جُوده براسه . . له امتياز!

تُرْبته . . لها امتياز!

وهكذا . . خُذها إلى يوم القيامة . حتى حشره في القيامة . . له امتياز ! وَرَد في الحديث أنّ فاطمة (سلام الله عليها) تقول [ يوم القيامة ] : أريد أن أرى « حُسَيناً » على ما كان عليه يوم عاشوراء . فيأتي الخطاب : « انظري إلى قلب المحشر » ! فتنظر لترى . . « فاذا الحسين قائم بلا رأس » !

وليس هذا فحسب . إنّ لتراب مدفنه امتيازاً أيضاً . لـه امتياز حتى على التربة التي دُفِن فيها النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، والتربة التي دُفِن فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . لتربته امتياز عن تربة النبيّ . . حتى أرْبَت عليها ، وعلى تربة أمير المؤمنين .

على سبيل المثال . . إنّ أحداً لم يقصد زيارة قبر آمرى عبل أن يُدْفن . أسمعتم أنّ أحداً قد ذهب لزيارة المدينة والنجف قبل دفن النبيّ وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) ؟ ! أمّا « كربلاء » . . فقد قصدها كافّة الأنبياء \_ كما في الحديث \_ لزيارة قبر الحسين ، قبل أن يُدْفَن « سيّد الشهداء » في أرض « كربلاء » . . وخاطبوا الأرض : « فيكِ يُدْفَن القمر الأزهر » !

من امتيازاته أنَّ السجود على تربته . . ينير إلى طبقات الأرض السَّبْع .

التسبيح [ بمسبحة مُتّخَذة من تربة قبره ] له أجر خاصٌ . وحتّىٰ إذا كانت المسبحة في يدك ولا تديرها بالتسبيح . . فانّها تسبّح الله لك :

أَكْرِمْ بها من سبْحةٍ مُرَجَّحَهُ عن حاملٍ يحملها . مُسَبِّحه !(۱)

أرأيت . . أيّ مرتبة هذه ؟ ! أرأيت ماذا أعطىٰ الله سيّد الشهداء ؟ !

من خواص هذه التربة . . أنها يُسْتَحَبُ أن تُخلَط بالحنوط . فان مَن يُمِيء الكفن والكافور يجعل التربة أصلاً داخلًا فيهما . وحين يوضع الحنوط على المساجد السبعة (٢) . . تكون التربة مع هذا الحنوط . ويُستحبّ لِما يُكْتَب على الكفن أن يُكْتب بهذه التربة أيضاً . غير مهم أن يكون الخطّ جميلاً . أفترى الملائكة لا يجيدون القراءة ؟ ! بعض الناس يُعنى بالحركات الإعرابية لدى هذه الكتابة ! هذا غير مهم .

التغبّر بغبار تربة سيّد الشهداء (عليه السلام) . . له فضيلة كذلك .

الشفاء بتربته . . أمر معلوم .

حَمْل التربة للحرز . . وَرَد أَنَّها كالدَّعاء .

ومن خواصّها . . أنّ المؤمن حينما يصل إلى « كربلاء » يمسي عزون الفؤاد . وإذا ما نظر إلى قبر سيّد الشهداء ، فانّه يجد قلبه قد تغير . . وهذه من علامات الإيمان :

« يَرْحَمُه مَنْ يَنظر إلىٰ قبره وقبر آبيه عند رِجْلَيْه » .

وكذلك سائر أموره ، بل كلِّ شيء [ يرتبط به ] .

وله ـ في يوم عاشوراء ـ صفات مخصوصة به :

كان يبكي . . كما كان يصبر . كـان « مضطربـاً » . . وكان لــه وقار . المضطرب الوقور . . الباكي الصَّبور ! تعفّر بالدم والتراب ، لكنه كان نورانيــاً وضيئاً .

<sup>(</sup>١) من أرجوزة السيد مهدى بحر العلوم ( رضوان الله تعالى عليه ) .

<sup>(</sup>٢) وهي الجبهة، والكفّان، والركبتان، والابهامان.

أمّا حالاته الأخرى . . فانّها موضوع كبير لا يستوعبها مجلس واحد ؛ إذ كلّ ما كان له . . كان خاصًا به وحده . . حتّى طريقة قتله ! ما أحد في العالم قد قتل بمثل هذه القتلة . إن قتله هو كذلك من عالمه الخاص . وهذا له كلام أذكره عندما أقول بعدئذ : إنه ما من أحد في العالم قد قتل . . إلا الحسين بن علي (عليه السلام).

\* \* \*

اليوم لي غاية أخرىٰ غير هذه . . فأنّ حديث كلّ يوم ـ كما تعهّدتُ ـ خاصّ بمصيبة بعينها .

ممّا كان للإمام (عليه السلام) وخاصّاً به . . أنّ للذين استُشهدوا معه امتيازاً خاصاً ، كما كان لاستشهاده هو الامتياز الخاص .

أتحدّث الآن . . عن شهداء أهل البيت .

أريد البَدّ بالكلام على شهادة شهيد له مَزِيّة على سائر الشهداء . لا شأن لي الآن بالشجاعة ولا بالفضيلة . امتيازه كان في « انكسار القلب » . له خصوصيّة في أن يجعل القلب ينكسر له . وكان قلبه هو أشدّ انكساراً . وفي قلب سيّد الشهداء (عليه السلام) كان له انكسار شديد .

فمن هو \_ إذَّنَّ \_ هذا المراد؟!

إنَّه السيَّد المؤتَّمن ، قرينُ الغُصَّة والمِحَن . . القاسم بن الحسن .

من امتيازاته . . أن كل الشهداء الذي توجّهوا إلى الميدان ، كانوا بالغين مكلّفين إلهيّـاً بالجهاد . ومع أنّ بضعة صِبْيان غيره قد قتلوا أيضاً [يوم عاشوراء] . . إلاّ أنّهم لم يكونوا قد [توجّهوا إلى الميدان] للجهاد . ما ذهب إلى الجهاد ـ من غير بالغي الحُلُم ـ أحد من أهل البيت . . سوى القاسم .

و [ من غير البالغين ] من الأصحاب . . يقال إنّ صبيّ تلك الامرأة العجوز قد قُتِل . . ذلك أنّ من كان حاضراً في كربـلاء قد جـاد بروحـه . وبعضهم جاد بما هو أعزّ من الروح . . مثل تلكما الامرأتين العجوزين .

كان لأحداهما ولد لم يبلغ الحلم . . كان أبوه قُتل مع الشهداء . ركب هذا الولد الفَرَس . . وجاء يستأذن للخروج إلى الميدان ، فقال [ سيد الشهداء عليه السلام ] : أبوه قُتل ، وما لأمّه غيره . . ولعلّها تكره خروجه ، فليرجع . فقال : يا بن رسول الله . . إنّ أمّى هي التي أمَرْتني بهذا !

على أيّ حال . . انكسار القلب لهذا الشهيد المظلوم ، سأتحدّث عنه كلمة ؛ فانّ لكلّ منها تعزية خاصّة .

هذا نَص كلام السيّد ابن طاووس . وآعلم أنّه لا يوجد في نقل المراثي من السيّد ابن طاووس . . وقد قلّ نظيره في جلالة القدر . وهذه العبارة التي يذكرها تدلّ على استحكامه ودقّته ؛ ذلك لأنّ هذه وقائع . وينبغي تحرّي الدقّة في نقل الوقائع أكثر من تحريها في أدلة الأحكام . . التي هي أمور تعبّدية .

أَجَلْ . . هكذا صوّر ابن طاووس شهادة هذا الشهيد :

« خرج القاسم بن الحسن . . وهو غلام صغير لم يبلغ الحُلُم » .

لا بد أنّه كان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ لأنّ مدّة احد عشرة سنة كانت بين الإمامين ، أعنى الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام) .

« فنظر اليه الحسين ، فاعتنقه . . حتى غُشِي عليهما » .

لا أدري . . لأيّ معنى كان هذا البكاء؟! لِمَ البكاء بهذه الشدّة؟! . .

والحال أنّ شهداء آخرين قد جاءوا واستأذنوا ، فما سلك معهم الإمام هذا السلوك! على أيّ حال . . آنْجَلَت الغشية . . « فآستأذنه . . فلم يأذن له »!

إنه الوحيد الذي مانعه الإمام .

« فلم يزل الغلام يقبّل يَدَيّه ورجلَيْه » . . !

\* \* \*

نذكر الآن . . واحدة من مصائب « القاسم » العظيمة التي يذكرها بعضهم ، ولإ يصدّقها آخرون . وهذه المصيبة أطلق عليها الناس « عُرْس القاسم » . . في حين أنّها أعظم مصائب هذا المظلوم . تصوّرها العوام من الناس علىٰ النقيض ، فقالوا : إنها « عُرْس » .

وإجمال الموضوع . . أنّ ( القاسم ) إذ لم يأذن له الإمام . . جلس في زاوية الفسطاط . تذكّر أنّ أباه العظيم كان قد شدّ على ساعده تعويذة ، وأوصاه أنْ : إذا ضاقت بك الأمر . . فافتح التعويذة وأنظر اليها . فتحها ( القاسم ) ، ونظر اليها . . فوجد فيها :

#### « يا ولدي القاسم! إذا رأيت عمّك الحسين . . . »!

حمل رقعة أبيه التي كان مكتوباً فيها: « وإذا مَنعك . . فالحَّ عليه » . . حملها وذهب إلى عمّه العظيم . قال الإمام : لقد أوصى أخي وصية أخرى . أوصى أن أزوّجك ابنتي فاطمة . ولتحقيق وصية أخي . . أو ليكن في هذه الفاجعة من المصائب ما يكون . . ! حتى عقد زواجك مصيبة ! . . ثمّ أجرى الإمام عقد الزواج .

أوضاع عرس فاطمة \_ لو كان حَدَث \_ ليس كمثل أعراس أهل البيت . . منذ [ عرس ] جدّة العصمة الكبرى (سلام الله عليها ) . . حتى سائر [ أعراس ] أهل البيت . ولا هو مثل أعراس سائر الناس . إنّه نقطة تقف في قبالة كلّ الأعراس .

وأقول: كيف كان نقطة مقابلة ؟! أقارنه باعراس أهل البيت. أقارن عرسها هذا بعرس جدّتها فاطمة الكبرى سيّدة نساء العالمين (سلام الله عليها).

في عـرس الصدّيقـة . . زُيِّنت الجِنان ، وراحت الحُـور العِين يُنشـدن الأراجيـز ، وانشغلن بتلاوة (طه) و(الطُّواسين) . أشجـار الجنّة كـانت تنثر النّثار . . والحور العين في فرح وابتهاج .

أمّا في عرس فاطمة هذه . . فكلّ الحوريّات كنّ يَلْطِمن الرؤوس ويَلْدِمن الصدور . كنّ جميعاً . . محزونات . الجِنان . . كانت تبكي . والسماء تنثر يثارها . وما نثارها . . إلّا الدّم !

أمّا كون عرسها نقطة في مقابل أعراس الناس . . فانّ أعراس الناس عادةً ما يُهيّأ فيها « مجلس العَقْد » . وفي المجلس . . يُوزّع الشراب ، والحلوى . في أعراس الناس . . تُزيّن غرفة خاصة \_ بأنواع الزينة \_ [ للعروسين ] . في هذه الأعراس : الحنّاء . . الزّغاريد . . الوليمة . . الأثواب الجديدة للعريس .

أمَّا هذا العرس . . فكلَّ ما فيه نقطة مقابلة لأعراس الناس :

« مجلس العقد » . . المخيّم !

« مجلس الشراب » . . المقتل!

ولهذا العرس . . « غرفة زينة » . أجل ، كانت للعريس غرفة زينة : العريس كان علىٰ « السرير » . أمّا العروس . . فكانت في المخيّم !

كان العريس في غرفة الهقتل! سريسه . . أجساد القتلى التي وُضع بعضها فوق بعض . كان سيّـد الشهداء قد وضعه فوق تلكم الأجساد .

والحنَّاء . . كانت [ أيضاً ] نقطة مقابلة لحنَّاء الأعراس :

أمّا العريس . . فكانت حنّاؤه في المقتل ! وكانت حنّاء العروس في المخيّم . . لمّا سلبوها أقراطها !

حمل العم صهره ـ في هذا العرس ـ على صدره . . ليأخذه إلى غرفة الزينة ويضعه على سريره . . الذي هو أجساد الشهداء ، حيث جعله فوق أجسادهم . اعتذر العمّ من صهره . . قائلاً :

 ﴿ عَرُّ لَ وَالله لَهُ عَمَلُ أَنْ تَدْعُوهُ فَلَا يَجْيَبُكُ . . أو يَجْيَبُكُ فَلَا تَنفَعَكُ إ إجابته ﴾ ! العريس هنا على صدر عمّه . . والعروس هناك على صدر عمّتها ! اعتـذر العمّ . واعتذرت كـذلك العمّـة : مـا لـديّ خـرقـة لتغـطّي بهـا رأسك . . « عمّتك مِثْلُك » !

إلى أيّ حدّ بلغت المشابهة بين حالة هذا العريس وهذه العروس ؟!
في المقتل ضُرِب العريس بالسيف على وجهه . . فهوى على الأرض!
وفي طرف الخيمة . . طُعِنت العروس بالرمح . . فسَقَطت على التراب!

وكان لهما أيضاً . . « زَفاف » . وقد تمّ فعلاً هذا « الزّفاف » ! ولكنّ . . لا على النحو الذي يحكيه بعض الناس . . !

« العقد » : . كان في اليوم العاشر . أمّا « الزَّفاف » . . فكان في اليوم الحادي عشر . . لمّا زُفّت العروس إلى غرفة العريس المزيّنة !

في ليلة زفاف فاطمة الكبرى (سلام الله عليها) . . حين زُفَّت إلى دار أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ، كان أمامَها أبوها ، وعن يمينها جبرئيل ، وعن شمالها ميكائيل . . ومع كلّ منهما سبعون ألف مَلَك .

نساء النبيّ ( صلَّىٰ الله علين وآله ) . . كنّ ينشدن الأراجيز .

أمّا فاطمة الصغرى . . فكان لها أيضاً « زفاف » !

حين زَفَفْنَها . . كان أبوها [ مذبوحاً ] مطروحاً على وجهه !

جهاز فاطمة الكبرى . . كان شيئاً نَزْراً يسيراً . ولكنّ فاطمة هذه . . ما كان لها في زفافها من الجهاز شيء قطّ !

نعم . . كانت النساء في ذلكم الزفاف ينشدن الأراجيز . وكسانت أراجيزهن على نمط معين . أمّا أراجيز هذا « الزفاف ، فكانت على نمط آخر :

« هذا حُسَينٌ . . بالعَراء » !!

المصيبة هنا ، ليست هذه التي قلناها . . فما تزال هناك بقيّة باقية . لمّا

زَفَفْنَها إلىٰ غرفة القتلىٰ ـ ونساء العرب يُطلقن في الزفاف الـزَغاريـد ـ كان لهنّ أيضاً زغاريد . لقد زَغْرَدْنَ في غرفة القتلىٰ . . ولكن : بالنُّواح والعويل !

من الأصول . . أن يرتدي العريس ثياباً حَسَنة ، ويقف عند طرف سرير [ جلوس العروسين ] . والمألوف في كثير من البلدان أن يضعوا عباءة على رأس العروس ، تمسك بأطرافها عدد من النساء . . إضافة إلى العباءة الأولى [ التي كانت عليها من قَبْل ] . أمّا في هذا العرس . . فلا أدري : أكان للعروس [ أصلاً ] عباءة أولى ، أمْ لا ؟ !

الليلة ، في وقت زفاف العروس . . ما كان علىٰ العريس ثياب ولا عمامة ! لقد سلبوه ثيابه وعمامته !

هذا كلّه . . ليس المصيبة ! لمّا وَصَلْن . . كان العريس قد أُنـزل من سريره . سيّد الشهداء وضع « القاسم » من قَبْلُ فوق الجميع . ورد في الخبر أنه وضعه فوق القتلىٰ . وعندما وصلت العروس وَجَدَتْه قد أُنْزِل . ولكن . . لماذا أنزلوه ؟ ! ما عساني أقول ؟ ! لا أدري ! عندما وصلت العروس . . أكانوا قد فصلوا الرؤوس عن الأجساد . . أمّ لا ؟ !

هذه كيفيّة عرسه . . ولم أتحدّث إلى الآن عن عزائه ! إنّا لله . . وإنّا إليه راجعون .

# ثلمن اليبلم

### بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك . تقدّستْ سُبُحات وجهك عن سمة الحدوث والزوال . وتنزّهتْ سُرادقات جلالك عن صفة التغيّر والانتقال .

تعاليتَ في عزّ جلالك عن مطارح الأفهام . وتقـدّستُ في كبريـائك عن مشابهة الأنام . لك العُلوّ الأعلىٰ فوق كلّ عـال ، والجلال الأمجـد فوق كلّ جلال .

يا ملك ، يا قدّوس ، يا مُتَعال . نشكرك في الغدّو والأصال ، ونحمدك على جميع الأحوال ، ونستهديك بأفضل الأعمال .

ونصلّي ونسلّم على نبيّك محمد نبيّ الرحمة وإمام الأئمة ، سيّد الأولين والآخرين والمبعوث رحمةً للعالمين . وعلى أهل بيته ، أثمة الهدى ، ومصابيح الـدّجى ، وأعـلام التقى ، وذوي النّهى ، وأولي الحجى ، وكهف الـورى ، وورثة الأنبياء . . عليهم أفضل التحيّة والثناء ، ما دامت الأرض والسماء .

اليوم . . هو اليوم الثامن .

اشتدّت المحاصرة اليوم ، وضاق الأمر أمام الإمام ( عليه السلام ) .

منذ اليوم الثامن ، والعسكر يتوافد صباح مساء .

في مثل اليوم \_ أو أمس \_ كتب ابن زياد رسالة إلىٰ عمر بن سعد : « إنّي لم أجعل لك عذراً في كثرة الخيل والرجال » .

كانت مهمّة العسكر الإحاطة ، فحاصروا هذا المظلوم من كلّ صوب . وفي هذا جاء قول الحرّ: أتيتم به ، وحاصرتموه حتى أخذتم بنَفسه ؟ ! تُرى: ما كان أشدّ هذه الشدّة بحيث عبر عنها الحرّ بقوله :

#### « أخذتُم بنفسه »!

أحاط به العسكر خشية أن يأتي أحد للالتحاق بالإمام . . إضافة إلى صدّ الإمام عن الذهاب إلى مكان آخر .

مثل البارحة . . أرسل الإمام حبيباً بن مظاهر [ الأسديّ ] إلىٰ قومه [ بني أسد ] ، قرب كربلاء . وذهب حبيب اليهم ، ووعظهم . . فآهتـدىٰ أحـد كبرائهم . وعزم هو وآخرون علىٰ الالتحاق بالإمام . . وانطلقوا سائرين .

وعلم ابن سعد بالأمر ، فبعث « الأزرق » الملعون مع عدّة آلاف ، ففرّقوهم . . ورجعوا . فعاد هؤلاء ، وارتحلوا مع قبيلتهم ، ونزلوا بعيداً عن كريلاء .

في تلكم الأيام الأخيرة . . قصد الإمام لنصرته أربعة أو خمسة أفراد من الكوفة . ولم يكن في تلك الأطراف سواها موضع مأهول .

طوق المحاصرة ما يزال ، ولم يذهب خلاله أحد من الكوفة . أتراكم تستطيعون \_ في عالم المعنى أن تذهبوا ، أم أن أحداً منكم لا يذهب ؟!

كلّنا ـ إن شاء الله ـ ذاهبون في عالم الحقيقـة لنصرة هـذا الإمـام المحاصَر .

اليوم ـ ونحن ذاهبون ـ نحضر كربلاء . . إنّ شاء الله . وننظر إلى أطراف الفرات ، وهمنالك نجد أنّه :

منذ البارحة ، أو أمس ، أو اليوم . . اصطفّ على طول نصف فرسخ من شريعة الفرات فرسان مدجّجون بالسلاح . ولكن : لمُ حدث هذا ؟ !

كما كتب الملعون في رسالته إلى ابن سعد : [ إني لم أجعل لك عذراً في كثرة الخيل والرجال ، . . كتب له أيضاً : ضيَّق على الحسين ، « وحُلْ بين الماء والحسين وأصحابه ، . . وقد طرق سمعي أنّهم أرادوا أن يحفروا بئراً ، فلا تدعوهم يفعلوا .

وأصدر حكماً آخر . .

سبحان الله ! إِنَّ الله ( تعالىٰ ) ليأمر بأمر ، والمطيعون من عبيده يتساهلون في أدائه . بَيْدَ أَنَّ هؤلاء الأشقياء قد سعوا كلّ السعي لتنفيذ أمر ابن زياد ( لعنه الله ) !

كان قد كتب : « فلا يذوقوا منه قطرة » .

وتنفيذاً لهذا الحكم . . أمر ابن سعد الملعون فرقة من الجيش بقيادة عمرو بن الحجّاج أن : أمسكوا بشرىعة الماء ، على طول نصف فرسخ ، واستحكموا هناك .

ومنذ اليوم بـدأ صوت « الاضطراب » . كان حـديث المخيّم اليوم . . ونداءات المخيّم : « الماء ! الماء ! » .

نعوذ بالله من عين لا يجري دمعها في هذه الأيّام . . « ونعوذ بك من عين لا تدمع » .

في [ قلوب ] بعضهم قساوة . . فلا يجري لهم دمع من سماع هذا الكلام .

من لا يبكي اليوم . . يكن معلوماً أنّ ابن زياد ذنوبه(١) ، قد كتب إلى ابن سعد شقائه ، ووكّل به عمرو بن حَجّاح قساوته . . حتى لا يعطي من ماء

<sup>(</sup>١) الضمير في وذنوبه، عائد إلى ابن زياد، ومن شقائه عائد إلى ابن سعد.

عينه قطرة إلى نور عين النبيّ ( صلَّىٰ الله عليه وآله )!

الذي كان . . أنّه في مثل هذا اليوم . . لم يكن في المخيّم من كلام إلّا عن « الماء » . ومجلسنا اليـوم هو « مجلس الماء » ، فلا كـلام لنا على غيـر الماء :

واعلم أنَّ ربَّ العالمين قد خلق الماء . . حيث لا أرض ولا سماء . ما كان في الفضاء الذي أوجده شيء سوى الماء ، « وكان عرشه على الماء » . هذا الماء هو أصل خلقة السماوات والأرضين .

واعلم أنَّ هـذا المـاء كـان خلقـه من أجـل الحسين . كـان من بــركـة الحسين . . وكان بواسطة الحسين .

ذلك لأنّ كافة المخلوقات خُلِقَت من أجل النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) ، كما في [ الحديث القدسيّ ] : « لولاك لَما خلقتُ الأفلاك » . ويقول النبيّ عن الحسين : « حسين منّي وأنا من حسين » . . فكلّ ما خُلق ، خلق من أجل الحسين .

وبعد أن خُلقت السماوات والأرضون . . هذا الماء المحيط بالأرض \_ ولم يكن مجعولاً للشرب \_ شاءت الحكمة البالغة أن تذهب به إلى السماء ثم تأتي به إلى الأرض . . « فأسكنّاه في الأرض » ، ليغدو هذا الماء نافعاً \_ عندئذ \_ لتغذية المخلوقات . وبهذا التدبير الالهيّ صار ثلث الأرض « يابسة » ، وثلثاها « ماء » . . وهذا من بركة الحسين [ صلوات الله عليه ] .

هذا أصل تكوين الماء . أمّا ما يتصل بالأحكام الشرعيّة التي جعلها الشارع [ المقدّس ] للماء . . فهي :

إِنَّ أُول أَجر يُعطىٰ فِي القيامة من أجور الأعمال هو أجر « سقي الماء » . . فلهذا السقى إذن خصوصية خاصة .

وقد جُعل في « الماء » حَقّ للجميع . في بعض حالات الماء كالنهر ـ حتىٰ لوكان صغيراً يمتلكه شخص ـ جعل المالك الحقيقي للعطاش أن يشربوا

منه ، سواء أعلمت أن مالكه من الناس راض ِ أم علمت أنه غير راض .

ومن الأحكام الخاصة : « سقي الماء » . . ف « من سقىٰ كبداً حرّىٰ فله أجر » .

هذا الأجر المجعول على ريّ الكبد الحرّىٰ . . انما هو لريّ كبد كلّ أحد ـ حتى الكافر . لو أنّ أحداً أعطىٰ الكافر طعاماً لما كان له من ثواب ، لكن سقى الكافر ماءً . . له ثوابه .

يقول الراوي : كنت في محمل الإمام الصادق [ عليه السلام ] في طريق مكة . . فرأيت رجلًا مطروحاً تحت ظل شجرة ( أمّ الغِيلان ، . فقال الإمام : ائتهِ . . فلعلّه قد وقع من العطش .

يقول: فترجّلت، ومضيت اليه. ثمّ [عدتُ ] وقلت لـ الإمام: يا بن رسول الله . . هذا [ رجل ] نصرانيّ قد وقع من العطش . قال: اسقهِ ماء . ثم قال [ عليه السلام ] : « لكلّ كبد حرّى أجر . . فلسقي هذا النصراني أجر .

أن يسقي المسلمُ المسلمَ ماء . . له أجر . أن يسقي المسلم الكافر . . له أجر . أن يسقي الكافرُ المسلم . . فله ـ ولو تخفيف من ذنوبه وعذابه . أن يسقى الكافر الكافر . . فله ـ ولو تخفيف العذاب .

كان النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) يتوضأ يوماً ، فمرّت به قطّة . . ونظرت إلى الماء . فقال (صلّىٰ الله عليه وآله) : لا بدّ أنها عطشیٰ . عندها ترك وضوءه ، وقرّب الماء من القطّة ، فشربت . ثمّ أتمّ وضوءه بما فضل من شراب القطّة .

من القضايا المتصلة بالماء: لو أن أحداً كانت معه دابة في سفر ، وخشي أن لو توضأ بما معه من ماء لظلت الدابة عطشى . . فان عليه أن يسقي الدابة ، ويتيمّم [ بدل الوضوء ] .

ويذهب [ بعض الفقهاء ] أنه إذا كان في القافلة دابة لرجل آخر . . فلهذه الحالة الحكم نفسه ، [ أي يسقي الرجل دابة غيره ويتيمّم ] .

أمّا إذا كان في القافلة رجل ذمّي [يهودي ، أو نصرانيّ ] . . [قد استبدّ به العطش ] ، فيقول [بعض الفقهاء ] : نعم ، ينبغي أن يُسقىٰ لأنه من «أهل الذمّة » .

وبعد أن استبانت فضيلة سقى العِطاش . . أقول :

عاينوا [ الآن ] في هذه الصحراء ـ التي انتم إن شاء الله فيها الآن ـ تجدوا العطاشي مجتمعين في هذه الخيام ، وهم يُنادون : الماء !

ما هذه المَعْطَشة التي تضم فيها « ثلاثة أئمة »؟! أحدهم: الحسين ، والأخر: السجّاد، والثالث: الإمام محمّد الباقر (عليهم السلام). ومَن بقي فهم من أبناء الأثمة، وأصحابهم من العلماء والفضلاء، وأهل الأسرار، والزهّاد، والعُبّاد.. والأطفال، والنساء.

الان . . يجيء الحديث عن سقي هؤلاء العطاشى . أي عطاشى هم ؟ ! يقول [ الشاعر ] محتشم [ في بيت له ] :
وحتى الآن . . ما زال النداء منهم بأعنان السماء يُلامسُ العَيَّوقُ(١)

لقد جعل الله لهؤلاء العطاشي أربعة « سُقاة » :

أوّلهم : خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) . . إذ كان قائماً في ميدان كربلاء ، وبيده كأس . . لها وقت خاص .

السقّاء الثاني : الإمام الحسين نفسه ، فهـو سـاقي هؤلاء العطاشي . وسنذكر كيفيّة سُقياه .

السقّاء الشالث: لهؤلاء العطاش هو: العظيم المراس، المكين الأساس. . أبو الفضل العبّاس.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذه ترجمة شعرية للبيت . والعيوق: نجم يقع على طرف المجرّة .

السقّاء الرابع: لهؤلاء الظمآنين: عيون محبّيهم.

كانت سقاية السقّاء الأول [للعطاشي ] بين واقعة الميدان ، أي بعد القتل \_ إلا علياً الأكبر ؛ فمن المحتمل أن يكون النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) قد سقاه الماء في هذا العالم .

ويشهد لـ « السّقاء الأول » قول عليّ الأكبر [ عليه السلام ] : « يا أبتا . . . هذا جدّي رسول الله قد سقاني . . . » .

أمّا السقاء الثاني . . فأذكر الآن سُقْيا اليوم على نحو الايجاز : انظروا كيف صنع من أجل السّقيا ! انظروا ما جرى له وما أصابه . . ممّا غفل الناس عن التنبّه له !

أمَّا ثالث السَّقاة . . فانَّ مجلسنا اليوم معقود لبيان حاله .

نتحدّث أولًا عن سقاية « مظلوم كربلاء » .

عندما سُدَّ طريق المشرعة \_ منذ اليوم السابع حتىٰ ليل اليوم الشامن . . مضىٰ الإمام [ عليه السلام ] خلف الخيمة . . فسار تسع عشرة خطوة باتجاه القبلة . . وتناول تراباً من ذلك الموضع ، فظهرت عين ماء . . فشربوا . ثمّ توارت تلكم العين . هذه هي السّقيا الأولىٰ لسيّد الشهداء .

ثمّة سقاية اخرى تنبهت لها . كان همّ سيّد الشهداء في طلب الماء للعطاشي . وحتى الآن لا يسعفني القول أنّ الإمام قد طلب الماء لنفسه ؛ إذ أنّ سجيّة سيّد الشهداء (عليه السلام) أنّ الطلب شاقّ عليه أشدّ المشقّة .

ليس يشقّ عليه كثيراً أن يطلب هو . . وحسب ، بل يشق عليه كثيراً أن يطلب أحد منه شيئاً ! قبل أن يقرأ الرقعة [ التي كتب فيها طالب الحاجة حاجته ] يقول له : حاجتك مقضيّة ! فيقال له : ولكنك لم تقرأ الرقعة ! فيقول : لو فتحتُ الرقعة وقرأتها لذهب ماء وجه السائل ، ولأصابته ذلّة !

انظروا . . إلىٰ رجل يشقّ عليه أن يسأله أحد شيئاً : فما كان يحدث له

حين يكون هو السائل ؟!

كان الإمام عند رأس أسامة [ بن زيد في مرضه ] ، وهو يقول : واغمّاه ! فقال له الحسين [ عليه السلام ] : وما غمّك ؟ فقال : دَيّني ، وهو ستّون ألف درهماً . فقال الإمام : هو عَلَيّ . [ قال أسامة : إنّي أخشى أن أموت . فقال الحسين : لن تموت حتى أقضيها عنك . فقضاها قبل موته ] . . والحال أنّ أسامة لم يطلب من الإمام ، وما ذكر إلاّ اغتمامه !

إنّ امرءً يشقّ عليه \_ إلى هذا الحدّ \_ أن يطلب منه أحد شيئاً ماذا يصيبه عندما يضطرّ ليسأل الماء \_ إتماماً لحجّة الله ؟ !

أراد الله [ تعالى ] لسيّد الشهداء أنْ يعطي أهل الكوفة ماءً ثلاث مرّات . احداها : استسقاؤه لأهل الكوفة . والأخرى : في صفّين لمّا منع معاوية عليهم الماء . والثالثة : عندما قدِم جيش الحرّ عطاشيٰ في الصحراء .

كان لا بد أن يثبت أمامهم هذه الحقوق الثلاث في سقيا الماء . . لتتم الحجة .

أول الأمر . . أرسل اليهم رسولاً . ذهب بُرَيْر ، وتَحدّث معهم . . فلم يفلح ذهب الحرّ ، وكلّمهم . . فلم يفن منهم باجابة . أرسل العباس . . فلم يستجيبوا .

ذهب بنفسه . . يسأل ماء . قال لهم أوّلًا : أسألكم أن تعطوني ماء . . فلم يقبلوا .

ثم قال : إذا أبيتم اعطاء الماء لي ولأصحابي . . فأعطوا من أجل هؤلاء النسوة - في الأقل . وقال : إذا شربت النساء فلا يضرّكم شيء . نحن إذا شربنا نتقوىٰ . . ولكنّ النساء ليس عليهن قتال . فلم يقبلوا .

فقال لهم : إذا لم تعطونا ولا النساء ماءً . . فأعطوا الأطفال الصغار! فامتنعوا كذلك .

ثمَّ تنزَّل عن هذا اكثر ، وطلب طلباً آخر . قال لهم ! اعطوني ماءً

[ للطفل الرضيع ] . . فما استجابوا . مرّة أخرى تنزّل في الطلب . . فذهب وأحضر الطفل الرضيع ، ولم يقل : اعطوني ماءً لأسقيه ، بل جاء به اليهم .

أتظنّون أنّ الفاجعة هنا هي في السهم الذي اخترق حنجرة علي الأصغر(١) ؟! أصل الفاجعة أن يأتي بهذا الرضيع إلى الميدان . . وهو فيما يبدو قد كان في حالة احتضار [ من شدّة العطش ] ، قال لهم : « ويلكم ! اسقوا هذا الرضيع »! (أي : جيئوا بالماء ، وآسْقُوه أنتم) « أمّا تَرَوْنه يَتَلظّى عَطَشا » ؟! نقطتان في موضوع الرضيع - تحرقان القلب . احداهما : قول الإمام : اسقوه أنتم ! والأخرى حينما رفعه قائلًا : أما ترون كيف شحب لونه ، وهو يضرب بيديه ورجليّه ويتلظىٰ من العطش ؟!

\* \* \*

مجلس اليوم لـ « السقّاء الثالث » . . أبي الفضل العباس ( روحي له الفداء ) .

أأحكي عن صفاته ، أم عن منزلته ، أم عن جلالة قدره ؟!

للعباس [ عليه السلام ] ثلاثة ألقاب ، أحدها : « قمر بني هاشم » - وقد عُرف به من قبل .

الثاني: والطيّار».. إذا قال الإمام [عليه السلام]: أعطاه الله - كجعفر الطيّار - جناحين يطير بهما مع الملائكة إلى حيث يشاء من الجنّة.

ثالث ألقابه: القب « السقّاء » . . .

أحكى الآن عن جوده بالروح من أجل أخيه . كان عماد الحماية والذود هذه الأيام بعهدة العباس . وفي الحديث : عندما قتل العباس زادت جرأة العسكر علىٰ قصد ناحية المخيّم ، أو لم تكن لهم هذه الجرأة \_ أصلاً \_ قبل مقتله .

أأتكلّم على جماله ؟! عن قامته المديدة ؟! أأحكي عمّن اذا ركب (١) يقال لـ «عبد الله الرضيع » في ايران «عليّ الأصغر».

الفرس العالى . . تخطّ قدماه على الأرض ـ لولا الرِّكاب؟!

كان الحسين (عليه السلام) يحبّه حبّاً عظيماً . . حتى قال له : بنفسي أنت (١)!

اخوته لأمّه . . قدّمهم من قبل للقتل . ثمّ جاءت نوبته ، فعزم علىٰ الذهاب إلىٰ الميدان .

ولمّا رأى الأطفال يتهاوون [ من العطش ] . . وبعضهم قد أسلم الروح . . أرجأ الذهاب إلى الميدان ، واتّخذ طريقه إلى مشرعة الماء . وعندما ركب جواده . . ركب الإمام جواده كذلك ومضى وراءه . وما أن ركب هذان الأخوان حتى هجم العسكر ، وحال بين الأخوين .

رجع سيّد الشهداء (عليه السلام) ، وركض العباس فرسه مسرعاً نحـو شريعة الماء .

وهناك كان ما كان من مقاتلته ؛ إذ فرّق ألف فارس حتى بلغ الماء . . ولكنه لم يشرب . انظر أيّ حالة تلك ! حمل الماء ، وما شرب ! إنه \_ كما تذكر الروايات \_ تذكر عطش أخيه الحسين . ولكنّه \_ لا أدري \_ لمّا عبر من هذا العالم إلى ذلكم العالم : أشرب الماء الذي قدّموه له . . أم لم يشرب ؟ !

وهناك غير هذا! هناك . . حكاية القِرْبة : مَلْؤها بالماء ، وحملُها علىٰ الكتف ، صعوده [ من المشرعة ، صيحة عمر بن سعد : لا تدعوه ! هجوم العسكر نحو المشرعة . . وسائر حالاته التي سمعتموها مراراً ، من قطع الكفّ ، وإصابة السَّهْم ] .

والذي لم يستبن لي هنا [ هو هذا الأمر ]: انّ اليدين وقت قطعهما كانت المشرعة بعيدة عن المخيّم ـ ولا خبر يـومئذ عن نهـر « الحسينيّة » إذ لم يكن موجوداً في حينها ، وقد أسرع العبّاس [ عليه السلام ] بفرسه ليصـل إلىٰ هناك [ أي إلىٰ المخيّم ] . . فلا أصْلَ إذَنْ لما يقولونه من أنّ الحسين [ عليه السلام

<sup>(</sup>١) أي : أفديك بنفسى .

حين ذهب إلى مصرع العباس وجد يد العباس المقطوعة ؛ لأن لمصرع أبي الفضل طريقاً إلى المشرعة من غير المخيّم . وللمخيّم نحو مصرع العباس طريق آخر ، ووقعت يداه بين محل سقوطهما على الأرض والمشرعة ؛ وعلى هذا . . فان الحسين (عليه السلام) ] لمّا ذهب إلى موضع قتل العباس لم يريده .

بعدها . . لا أدري: أأخذ سيّد الشهداء اليدين المقطوعتين وألحقهما بالبدن . . أم أنّ الملائكة حملتهما ووضعتهما مع الجسد ؟

فاجعة هذا « الساقي الظمآن » [ بدأت ] منذ تمزقت مزادة الماء . ولمّا وصل ـ بعد قتل وكدح ـ إلى موضع قبره الآن . . « عند ذلك وقف العبّاس » \_ أي وقف في مكانه ولم يتحرّك .

كان لا بدّ أن يقف . . فما عساه يصنع ؟ ! وإلى أين يذهب ؟ ! وهو لا يريد أن يفر [ حاشاه ] . . ولم تبق له يدان ليقاتـل . . وفي ظني أنّه ما اتّجه نحو المخيّم . . وكان \_ وهو على هذه الحالـة \_ يسمع استغاثـات العيـال ونـداءاتهم . على أيِّ . . كان واقفاً وهو على حالته هـذه . . وإذا مطر من السّهام ، كما في الأخبار . . « فصار جلده كالقنفذ » .

صار ظاهر جلده ودرعه - من وفرة السهام - كالقنفذ . . ولم يتوقف الفرس عندها عن الجَوَلان .

وعلىٰ حين غرّة . . جاء سهم ، وانغرز في صدره المبارك . . فهوىٰ علىٰ الأرض .

أريد أن أقول : ليست. فاجعته هذه التي سمعتَها . فاجعته تبدأ من هُوِيّه عن الفرس .

تصوّره \_ بتلك القامة المديدة . . والفرس لا يكفّ عن الجولان \_ يقع على الأرض . . فماذا يحدث ؟ !

كلِّ السهام كأنَّما انغرزت في كبده وأحشائه وبواطنه .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

### تاسوعا،

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

تُوحّدتَ اللهمّ في عِزِّ جلالك ، وتفرّدتَ في كبرياء جمالك . وتَحَيَّرَتْ في أَشعّة أنوار جلالك أوهامُ المتوهِّمين ، وتقاصَرَتْ عن إدراك كُنْه كمالِك أفكارُ المتفكِّرين ، وتَضَعْضَعَتْ لجلال ِ أَحَدِيّتك قلوبُ العارفين .

نُحْمَدك حمدَ الشاكرين . ونؤمنُ بك إيمانَ المخلصين .

ونصلّي ونسلّم على نبيّك محمّد: سيّد الأوّلين والآخرين ، والمبعوث رحمةً للعالمين وحُجّةً على الخلائق أجمعين . وعلى أهل بيته الأئمة الميامين والقَماقمة الأكرمين ، والهداة المهديّين ، والسادة المُطَهّرين ، والهداة النراشدين . . عليهم أفضل صلاة المصلّين ، صلاة دائمة بدوام السّماوات والأرضين .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالجُوعِ ونَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ . . وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا : إِنَّا للهُ وإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ ﴾ .

مَن يَمُت في عالم الدنيا . . فإنّه إمّا أن يُتَوفّىٰ وفاةً بالاحتضار ، أو يُتوفىٰ فجأة من دون احتضار ، أو يكون مقتولًا ، أو مذبوحاً ، أو مكروباً يكون الكَـرْب سبب وفاته . . وإما أن يتوفى مسموماً بالسمّ .

لكلّ مَن يغادر هذه الدنيا سبب واحد أو اثنان من أسباب [ الوفاة ] . . فهي أسباب العبور من هذا العالم .

بنفسي الحسين: المتوقى . . المُحْتَضَر . . المقتول . . المذبوح . . المنحور . . المسموم . . المكروب !

كلِّ هذه الصفات . . تحقَّقتْ لهذا الإمام المظلوم .

كلاً . . إنّي لأقول إنّ كلّ سبب من هذه الأسباب له أسباب [ أيضاً ] . . للوفاة أسباب . للموت قتلاً أسباب . للموت ذبحاً أسباب . للموت نحراً أسباب . كلّ أسباب الوَفيات هذه [ بأنواعها ] قد جُمِعت لهذا المظلوم .

وأشد من هذا . . أنّ من تتهيّأ له هذه الأسباب أحدُها أو كلّها ـ ولنفترض كلّها ـ فانها . . إذا جاءته تأتيه دفعة واحدة [ وينتهي الأمر ] . لكنّ هذا المظلوم قد حدثت له أسباب الموت والقتل والذّبح والنّحْر . . مرّات عديدة .

إنَّ هذه القضيَّة ممَّا لا يصحِّ أن نـذكرهـا بكلمة واحـدة . . ثمَّ نعبرهـا أقـول : مـا فـارق الـدينـا أحـد ، ومـا قُتِـل . . إلَّا الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) !

ما حَدَث لأحد من أوّل العالم حتى نهايته \_ أن يمضي من الدنيا على هذه الشاكلة .

قبل أيّام . . كنتُ ذكرت أنّ مسلم بن عَوْسَجة وزُهَير بن القَيْن وطائفة من الأصحاب ، قد تحدّثوا مع الإمام بما كانوا يتمنّون . أحدهم كان يتمنّى أنْ لو يُقْتَل ثمّ يحيى ثمّ يُقتل . . يُقْعَل به ذلك سبعين مرّة ! وتمنّاها غيره : ألف مرّة !

ما أشدّ ما في كلماتهم هذه \_ إزاء سيّد الشهداء \_ من الخُلوص! [ وما ذاك إلا ] من أجل ألا يفارقوه!

فيا هؤلاء الذين لا إنصاف لهم ! لقد قتـل سيد الشهـداء \_حقيقةً \_ ألف مرّة . . حبّاً لكم ، ولئلا تفترقوا عنه ! كلّ ذلك لتكونوا متـديّنين ، ولتستقيموا على الدّين . أرأيتم . . ما صنع من أجل الله ، لبقاء الدّين ؟ !

على أيّ حال . . إنّ الكلام علىٰ شيء من قتله وكربه وذبحه ونحره وسمّه. . سرجئوه إلىٰ غد ، لنتحدث عنه [حينئذ ] إنْ شاء الله

\*\*

مجلس اليوم . . اسمه \_ كما يعبّر الناس : مجلس « شهادة عليّ الأكبر » . لكنّي أعبّر عن هذا المجلس بأنّه مجلس « وفاة الحسين » ! وما هو بمجلس وفاة واحدة ، بل مجلس « وَفَيات الحسين » ( عليه السلام ) .

أريد أن أُجلّي .. في هذه القضيّة .. وفاة الإمام . أمّا قضيّة قتله . . فهي « واقعة » غد . اليوم يوم ذكر « موت » سيّد الشهداء . . ذكر « احتضاره » . . ذكر تسليمه [ لله ] . بل ذكر مَوْتاته ووَفَياته واحتضاراته !

ترىٰ . . ما السبب الذي يجعلني أتحدّث عن « موت » الإمام في [ مجلس ] « شهادة عليّ الأكبر » ؟ ! إنّ هذا يقتضي [ أن نمهّد له ] بمقدمة :

أوّل شيء . . أنّه لا فجيعة بين الفجائع تصيب قلب امرىء مثل الاصابة بالأبناء . . بدليل آيات [ من القرآن ] ؛ فثمّة عدّة آيات تدلّ على هذا المعنىٰ .

إحداها الآية الشريفة التي تُلِيَتْ [ في أوّل هذا المجلس ] . . فالبلاءات في الآية [ قد ذُكرتْ في سياق ] ترتقي فيه [ من حيث الشدّة ] ، إذ تدرّجتِ البلاءات . . حتى بلغت اقصاها في بلاء « نَقْص من الثّمَرات » . كانت مرتبة البلاء في « الأنفُس » [ خلال هذا التدرّج ] قبل بلاء « الثمرات » . ولكنْ . . أنظن أنّ « الثّمرات » هاهنا هي المشمش والتفاح ؟! كلا . . إنما المراد من «الثمرات» . . ثمرات القلوب . أي : نبلوكم بفاجعة [ فَقْد ] الأولاد .

و [ جاء ] في آية أخرى من الآيات : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً ، نِهُمَ

العبد . . إنّه أوّاب ﴾ .

وقد ورد في تفسير الآية . . أنّ « أيوب » بعد ابتلاثه بِذَهاب كلّ ما كان لديه من أموال وسواها ، جاء ابتلاؤه بذهاب أولاده من الدنيا وموتهم . . فصبر على هذا البلاء ، واتّصف بصفة الصّبر : ﴿ إِنّا وجدناه صابراً ﴾ .

أَنْ يُفْجَع المرء بأبنائه . . هو أمض الفجائع . والوجدان \_ إلى جوار الآيات والأخبار \_ على ذلك شهيد . خاصة إذا كان الولد مَجْمَعاً لصالح الخصال . وكلّما كانت خصاله أفضل كانت وطأة مصابه أمض . . حتّى يبلع الأمر إلى ما بلغ بابراهيم واسماعيل (على نبيّنا وآله وعليهما السلام) ؛ إذ قال الله [ تعالى ] : ﴿ فلمّا أَسْلَما ، وتَلّهُ للجَبين ﴾(١) .

سلّم الوالد والولد لأمر نله . . وأوشك أن يضحّي بولده . كان [ ابراهيم ] قد تن طّن لخصال اسماعيل [ ومخايله ] ، فازدادت محبته في قلبه . . فأمره الله بذبحه . وفي [ التعبر القرآنيّ ] دقيقة من الدقائق البلاغيّة ، إذ حُذِف من التعبير جواب « لَمّا » . . فأنّه ممّا لا ينقال . القول المحذوف ما هو بشيء مُحَدّد . . إنّما المحذوف على تقدير « كان ما كان » ممّا لا يعبّر عنه اللّسان . [ أي : « فلمّا أسْلَما وتلّهُ للجبين » . . كان الذي كان ! . .

أَجَلْ . . إنّ المصيبة بالأولاد لا مثيل لها [ في المصائب ] . ومَن كان منهم ذا خصال كريمة فانّ المصيبة به تشتدّ . أمّا إذا كان الولد فريداً في كريم الخصال . . فكيف تكون ـ عندئذ ـ وطأة المصيبة ؟ !

وأقول الآن: ما كان لـ «عليّ الأكبر » يسوم وقعتْ واقعة استشهاده من مثيل . نعم ، إنّ سيّد الشهداء (عليه السلام) . . إمام . وسيّد الساجدين (عليه السلام) . . إمام . وكلاهما أفضل منه . ولكن ـ فيما يتصل بصفات «عليّ الأكبر » ـ فانّه لا نظير له . . حتىٰ قياساً إلىٰ هٰذين [ الإماميّن ] العظيمَيْن اللّذيْن هما أفضل منه .

<sup>(</sup>١) تلَّه للجبين : أي كبَّه لوجهه .

ترىٰ . . من أيّ اعتبار [ أقول هذا الكلام ] ؟ ! [ أقوله ] من اعتبار أنْ لا أحد ، في ذلكم اليوم ، يُشْب رسول الله ( صلّىٰ الله عليه وآله ) ـ الـذي هو الأفضل ـ في جماله وفي خُلُقه ومنطقه ، كما يُشبهه ، عليّ الأكبر » .

في جماله وملاحته . . كان شبيه النبيّ . وكان سيّد الشهداء ( سلام الله عليه ) إذا اشتاق إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) . . نظر إلى « عليّ الأكبر » .

جماله . . جمال النبي .

ولو أنّ أحداً كان قد رأى النبيّ . . ثمّ سمع نُطْق « عليّ الأكبر » ـ من وراء جدار ـ لظنّ أنّه النبيّ .

وأرقىٰ من هذا . . ما قاله الله ( تعالىٰ ) عن خُلُق النبيّ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظَيْم ﴾ . وعليّ الأكبر ـ في الخُلُق ـ أشبَه خَلْق الله برسول الله .

الخَلْق والخُلُق والمنطق . . كان لا نظير له فيها . أمّا في مراتب الجلالة ، وفي تعظيم الله ومعرفته . . فقد طرقَ سمعك أنّ سيّد الشهداء وقتما كان في منزل من منازل الطريق إلى كربلاء [خَفَقَ برأسه خفقة ] وانتبه يقول : « إنّا لله . . وإنّا اليه راجعون . والحمد لله ربّ العالمين » .

فقال له « عليَّ الأكبر » : جُعِلْتُ فِداك ! مِمَّ استرجعتَ وحمدتَ الله ؟ !

قال [ عليه السلام ] : خفقتُ برأسي خفقة . . فَعَن لي فارس يقـول : القوم يسيرون والمنايا تسـري اليهم . فعلمت أنها أنفسنا نُعِيَتْ إلينا .

فقال الأكبر: يا أبت . . ألسنا على الحقِّ ؟!

قال : بلي ، [ والذي اليه مرجع العِباد ] .

فقال : إِذَنْ . . لا نبالي أن نموت مُحِقّين .

عندئذ . . قال له [أبوه، الإمام]: جزاك الله مِنْ وَلَدٍ خير ما جَزىٰ وَلَداً عن والده !

كأنَّما هو يعزِّي أباه العظيم . .

#### \* \* \*

أمّا القول في شجاعته . . فإنّه كما أورث النبيُّ شجاعتَه سيّد الشهداء . . فكذلك أورث أميرُ المؤمنين شجاعته عليًا الأكبر .

في هذا اليوم (يوم عاشوراء) . . لمّا خرج إلى القتال ، لم يَحْدُث أنّ أحداً من الشهداء ـ بـاستثناء سيّد الشهداء (سلام الله عليه) ـ قـد قَتَل مئتي رجل . ولكنّ شابًا ظامئاً مُتَعَباً يهـوى بسيفه مئتي مرّة ، فيَقْتُل فيهـا مئتين من الرجال !

إنّ هذا لا يخطر لكم على بال . لو أنّ مئتي شخص مُقيَّدين قد طُرحوا [على الأرض] . . أفتراك تقوى على قتلهم ، من الآن إلى وقت الظهيرة ؟! بَيْدَ أنّ عليًا الأكبر ـ خلال نصف ساعة ، أو ربع ساعة \_ قد قتل مئتي رجل [ في المعركة] .

ولقد مدحه خير الناس . . كما مدحه شرّ الناس .

يوماً ما . . كان معاوية (عليه الهاوية) جالساً في مجلسه . . فسأل [ الحاضرين ] : مَنْ أحقّ الناس بهذا الأمر ؟ ! [ يريد : الحُكم والمُلْك ] .

فقالوا : أنت .

قـال : لا ، أولى الناس بهـذا الأمر عليّ بن الحسين [ بن عليّ . جـدّه رسول الله ، وفيه شجاعة بني هاشم . . . ] .

ترى . أيّ خصال عظيمة كانت لمن يُطْريه معاوية [ نَفْسُه ] هذا الإطراء ؟ !

الآن . . استبانت لك صحّة ما قُلْتُه من أنّ استشهاد «عليّ الأكبر» وفاة لسيّد الشهداء . كانت شهادة هذا السيّد . . الوفاة الأولىٰ لسيّد الشهداء (سلام الله عليه ) .

وآعلم أنَّ « عليًّا الأكبر » حين أقبل إلى أبيه [ يوم عاشوراء ] طالبًا الاذن

[ بالقتال ] . . كان [ شأنه مع أبيه ] على عكس ما وقع بين ابراهيم واسماعيل .

هنالك . . ابتدأ الأب ولده بقوله : ﴿ فَأَنْظُرْ . . ماذا ترى ﴾ . الأب كان يريد ليجعل ولده راضياً [ بما يريد الاقدام عليه ] . فقال الولد : ﴿ يا أَبَتِ . . افعلْ ما تُؤمر ﴾ .

لكنّ , عليّاً الأكبر » \_ هنا \_ لمّا أقبل . . كان هو قد استرضى أباه . قال : إندن لي \_ يا أبتٍ \_ بالقتال . ما عسى الإمام أن يصنع ؟ ! حصل الابن على الإذن . . ومضى ، ما كان أمام الحسين [ عليه السلام ] إلّا أن يأذن له .

الآن . . [ حان ] وقت ( آحتضار ) الإمام :

إِنْ نظرات الآباء إلى الأبناء تكون \_ عادةً \_ على أنواع .

وكانت نظرة الإمام إلى ولده . . على أنواع :

ينظر إلىٰ « عليّ الأكبر » مرّة . . على سبيل « الوجد » .

وينظر إليه أحرى . . على سبيل « الشوق ، إلى جدّه [ الرسول ] .

وينظر أخرى . . نظرة تعبّر عن « الحسرة » .

وأحياناً ينظر اليه . . نظرة « خوف » عليه . ما يُدريني كيف يكون شأن هذه النظرة !

أمّا نظرة سيّد الشهداء إلى «عليّ الأكبر» اليوم . . فما هي بواحدة من هذه النظرات!

و فَنظر اليه . . نَظَرَ آيس منه ، !

إنّها \_ إذَنْ \_ نظرة اليأس!

قلَّده سلاحه . وكان هذا أوَّل ( احتضارات ، الإمام .

النساء . . أَقْبَلْن ، وأَحَطْن به . قال [ عليه السلام ] : دَعْنَه [ يذهب ] !

ودّع [ الأكبر ] أباه . . وركب [ فَرَسه ] . لا أدرى ! لا بد أنّه هو أيضاً قد نظر نظرةً إلىٰ أبيه !

أترىٰ . . لوعة الوالد علىٰ ولده ـ وهـو يمضي ـ كانت أشـد ، أمّ لوعـة الولد الذي قد مضىٰ ، تاركاً أباه وحيداً ؟!

ركب [ فرسه ] . . وخطى خطوات . الآن . . دخل الإمام في حال الاحتضار » .

ما أن مضى [ الأكبر ] قليلًا . . حتّى أرخى الإمام عينيه بالدموع ، ورفع شيبته المقدّسة نحو السماء . . وقال : « اللهمّ آشهد على هؤلاء القوم . . فقد بَرَز اليهم أشبه الناس [ خلقاً وخُلُقاً ومنطقاً ] برسولك » !

دعا ـ في دعائه ـ عليهم . . وذكر في خلال الدعاء من شمائل ولده . . وبكى . رفع يَدَيه إلى السماء . . قبض على شيبته الكريمة .

ما أن ابتعد [ الأكبر ] قليلاً . . حتى لم يَعُد يطيق . مضى وراءه . . . ما أن ابتعد إلى حيث يسمع العسكر صوته . كأنّه يريد أن يقول : أيها العسكر ! أتسمعونني ؟ ! الآن قد بلغ قريباً من صفوف العسكر . . ونادى : ه يا بن سعد ! قطع الله رَحِمَك [ كما قطعتَ رَحمي ، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ] !

وتلا آيات من القرآن :

﴿ إِنَّ الله آصطفىٰ آدمَ ونُوحاً وآل إبراهيمَ وآلَ عِمْرانَ علىٰ العالَمين . . ذُرِّيَّةً بعضُها من بعض ، والله سَميعٌ عليم ﴾ .

ذهب [ الأكبر ] إلى الميدان . . ورجع الإمام .

طلب مَنْ يبارزه . أمّا [ أفراد ] الجيش . . فقد هيّمهم جماله . ارتجز . . وحمل عليهم . . فجندل منهم مئة وستّين .

أصابت بدنه جراحات . . واشتدّ به [ أُوار ] العطش . أُورار العطش ،

وحرارة الهواء ، وحماوة جَولان الفَرَس ، وغبار الميدان ! لم تبقَ له طاقة . . فعاد إلىٰ أبيه . لكنّه ما فَر . . فما وراءه أحد يتعقّبه .

جاء . . عند الخيمة ، « متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة » . . وقصد أباه العنظيم . كانت نطرة الإمام [ الآن ] إلى طلعة « عليّ الأكبر » هي « احتضاره »الثاني .

ما سمعنا [ في وقائع يوم عاشوراء ] أنّ أحداً من العطاشي قد طلب من الإمام ماء . . حتّىٰ الأطفال . ذلك أنهم يدركون أنّ طلبهم هذا كم هو مؤذٍ للإمام .

عندما عاد (علي الأكبر) [ إلى أبيه ] لم يكن يريد بما هو عليه من الأدب والمعرفة أن يحرج أباه العظيم . لكنّ شيئاً عرض له إذ قال له : «يا أبت . . العطش قد قتلني . . فهل إلى شربة من الماء سبيل ؟ ! » .

ما عسىٰ الإمام أن يفعل ؟! ما عساه يقول ؟! بكىٰ . . واحتضن ولده . . قائلًا : « يا بُنّي . . هات لسانك » . . ضعّه في فمي !

يـوم كان سيّـد الشهداء صغير السنّ . . عَطِش في وقتٍ مـا ، فأخذَتهُ فاطمة (صلوات الله وسلامه عليه) إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) . . فوضع النبيّ لسانه في فم الحسين وقال : مُصّ لساني تُرْوَ .

أمّا الآن . . فقد قال الإمام لـولده : ضـع لسانـك في فمي ! لماذا ؟ ! ذلك لأنّه وجد ولده علىٰ حالة من الضعف لا يقوىٰ معها علىٰ مَصّ لسان أبيه !

وكان لدى الإمام خاتم . . وضعه في فم ولده ؛ فان بعض الأحجار [ الكريمة ] من خواصها أنها \_ إذا وُضِعتْ في الفم \_ تستجمع اللَّعاب .

ثمّ قال له : ﴿ يَا بُنِّي . . ارجع إِلَىٰ قَتَالَ عَدُوَّكُ ، ا

وقال له شيئاً آخر . . قال : عن قليل [ إذا تمضي إلى ذلكم العالم ] يسقيك جدّك كاساً [ لا تَظمأ بعدها أبدا ] . أي [ كأنّه قال له ] : في عالم [ الدنيا ] هذا . . ليس لك ماء !

هذه أيضاً . . « وفاة » للإمام ، أو « احتضار » آخر . مضىٰ إلى الميدان . . وارتجز مّرة أخرىٰ :

الحربُ قد بانت لها حقائقُ وظهرتُ من بَعْدِها مصادقُ

قاتل . . وقَتَل ما تكتمل به عدّة المئتين .

عندئذ . . أمر ابنُ سعد نوفلًا وآخر أن يقصداه ومع كلّ منهما ألف فارس أو ألفان . . فيحيطوا به . و[ فعلًا ] جاءوه . . فهزمهم .

صرخ [ ابن سعد ] : ما هو إلّا غلام ! لمّ لا تقاتلونه من أربعة جهات ؟ !

أحاطوا به من الجهات الأربع . وعندها جاءه [ مُرّة بن ] منقذ [ العبديّ ] غِيلةً من وراء ظهره . . فضرب رأسه المبارك بالسيف . . ففلق هامته .

أَعْيَتْ ﴿ علياً الأكبر ﴾ الضربة . لم يكن في مقدوره ـ مع الهامة المفلوقة ـ أن يقعد من فوره على السَّرْج . . ولا غَيْرت ه تَدَعُه يُلقي بنفسه من الفرس ، فيخلو منه الرَّكاب . ما كان له من سبيل إلاّ أنْ عَمَد إلىٰ عنق فرسه فاعتنقه .

لم يكن للجواد \_ والحالة هذه \_ من منفذ للخروج . . فالأعداء قد أحاطوا به وأخذوا عليه كلّ سبيل .

الجواد . . احتمل هذا المظلوم إلىٰ معسكر الأعداء ، فتواردوا عليه من كلّ جانب ومكان . . . « فجعلوا يضربونه بسيوفهم ، حتّىٰ قطّعوه إرباً إرباً » !

وإذ كان في هذه الحالة \_ أو حين هـوىٰ إلىٰ الأرض \_ فـاضت روحـه [ المقدّسة ] .

الآن . . وقت « وفاة » سيّد الشهداء ، من دون احتضار .

في هاتيك اللحظة . . ارتفعت مرّة واحدة ثـلاث أنّـات ، أو ثـلاثـة أصوات .

الصوت الأوّل . . أنّ « عليّاً الأكبر » قد صاح لحظة ارتحاله :

« يا أبتاه . . عليك منّي السلام » .

هذا السلام . . يقال له سلام « التوديع » . إذا قُدَّمتْ « عليك » ـ أو بقرينة الحال ـ فان هذا السلام عندئذٍ يقال في وقت الوداع . . مثل : « في أمان الله » . . « مع السلامة » !

كان يريد أن يقول: يا أبتِ . . لقد عَبَرتُ إلىٰ العالم الآخر . اذا كنت تريد أن تحضرني [ عند الوفاة ] فانّه لم يَبْقَ في الوقت متسع !

أرأيت إلى غَيْرته و[علو ] مقامه . . إذ كان يقدّر ـ وهو في حالته هذه ـ ما كان عليه أبوه من حرقة الفؤاد ؟! فانك سمعت أنّه كان ذهب إلى أبيه وطلب منه الماء ، ولم يكن مع أبيه ماء ليعطيه . لقد لمح في وقتها «حياء » أبيه . . فعمد الآن إلى تسلية والده ، فقال له : «يا أبتِ . . هذا جدّي [يُقرؤك السلام] ، وقد سقاني [ بكأسه الأوفى ] شربة لا أظمأ بعدها أبداً . . فلا تحزن ! » .

وقال قولًا آخر . . قال : يَمَا أَبَتِ . . لا أَقُولُ لَـكُ أَنْ تَعَالُ [ مَعِي ] ، وَلَا يَتِي اللَّهِ وَلَا ي ولكنّي [ رأيت ] في يد جدّي كأساً [ مذخورة لك ] . . وهو يقول :

« يا بُنيّ . . يا حسين ! العَجَلَ . . العَجَل ! . .

الصوت الثاني الذي ارتفع . . كان صوت الإمام في الخيمة . ما أن سمع أنين «علي الأكبر» . . حتى قسال ـ بسلا اختيار : (يا بُنيً . . قتلوك ؟ ! » . ذلك أنّه أدرك مغزى كلام «على الأكبر» .

الآن . . أوان « وفاة » الإمام . وشاهِـدُه حــديث العَلْياء المكــرَّمة [ السيّدة ] سكينة ( سلام الله عليها ) . . فقد رُويَ أنّها قالت : رأيت أبي يدير عينيه في أطراف الخيمة . . وهو يجود بنفسه !

الصوت الثالث الذي ارتفع في هذا الوقت . . صوت العَلِيَة المكرَّمة [ السيَّدة ] زينب : « يا حبيبَ قَلْباه ! واثمرة فؤاداه!» . . . أو ما يقرب من هذه العبارات .

خرج الإمام من المخيّم . . قاصداً الميدان . كان يمشي على مَهْل .

[ مشيه الآن ] على عكس [ مشيه ] إلى سائر الشهداء عندما يمضي ليَحْضرهم . كان يقصدهم مسرعاً اليهم . وسرّ [ مشيه الأن ] على مهل . . أنه ما بقيتُ له طاقة على المسير !

بعد قليل . . وصل إلى جثمان « عليّ الأكبر » . وما أن بلغ جثمان ولده . . حتّىٰ كانت مصيبة أكبر من هذه المصائب ؛ فقد رأىٰ ـ علىٰ بعض الروايات ـ امرأة عند جثمان « علىّ الأكبر » !

[ لقد كانت . . أمّه ، ليليٰ ! ] . إنّا لله . . وإنّا اليه راجعون .

## عاشورا.

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### ﴿ كهيعص ﴾

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلَيْهِ سُلْطاناً ، فـلا يُسْرِف في القَتْـل ِ إنّهُ كانَ مَنْصُورا ﴾ .

﴿ يَا أَيْتُهَا ٱلنَّفْسِ المُطْمئنَةُ . . آرجِعي إلىٰ ربِّكِ راضيةً مَرْضيّةً ، فَأَدْخُلي في عِبادي وآدْخُلي جَنّي ﴾ .

هذه الآيات . . في شأن هذا المظلوم .

لكلّ آية من هذه الآيات بُعْد وتفسير . ولكنّ لـدينا اليـوم شيء أهم من تفسير هذه الآيات .

في البداية . . علينا تهيئة حالتنا ، لأداء حقّ هذا اليوم .

الله . . المذي قال : ﴿ لَلَّهِ جُنُودُ السَّماوات والأرض ﴾ ، يطلب من عبيده النُّصَّرة . وقال : ﴿ إِنْ تنصروا الله يَنْصُرْكُم ﴾ .

والنّصرة لله هذه على أنواع . . أهمّ أنواعها : نصرة المظلوم . . نصرة ( أبي عبد الله » المظلوم . . ( ومَنْ نَصَره نَصَر الله . . ونَصَره الله » . لقد تَلَوْتُم ، في زيارة الشهداء : « السلام عليكم . . يا أنصار الله » . . فعسى أن تكونوا أنتم أيضاً من أنصار الله .

فيا أنصار الله . . اليوم يوم نصرة بالله !

النبيّ [ صلّىٰ الله عليه وآله ] استودع الأمة أمانة . ما استودعها أولئك الله ين كانوا [ حاضرين ] تحت منبره [ وحسب ] . لقد آستودع الجميع : « الحسين بن على » !

قال : « اللَّهمّ . . إنّي أستودعكَهُ وصالحَ المؤمنين » . . فأنتم داخلون في « صالح المؤمنين » ـ إنْ شاء الله .

فيا أمناء الوديعة النبوية . . اليوم يوم حفظ الأمانة !

اليوم يوم حفظ الأمانة . . فلا تفرّطوا بها ! إنّها أمانة النبيّ !

يوم خرج سيّد الشهداء من مكّة . . أخذ « جبرئيل » بيده ، ونادى :

« هَلمُّوا إِلَىٰ بيعة الله » .

لا أدري . . أبايعتم أنتم ؟

يا أهل البيعة الحُسَينيّة أ. . اليوم يوم وفائها!

أتراك تتعب اليومَ أيضاً ؟! أتغدو . . بـلا تـوجّـه ؟! اليـوم يــطول المجلس . . أتعتريك الملالة ؟! ألَديك اليوم أيضاً شغل ؟!

اليوم . . يُفتح باب من الجنَّة . يُشْـرَع باب واسـع ، عظيم الاتّسـاع ، سهل المسلك .

· أيّها المطرودون عن أبواب الجِنان ! اليوم يوم تُفْتَح فيه أبواب الجنان ، ببركة الحسين ( عليه السلام ) . . فتوسّلوا به ، وآدخلوها !

اليوم . . يُنْصَب سُلم لترقي الدَّرَجات . فيا أيّها الذين يهبطون دائماً في الدَّرَكات ! اليوم قد نُصِب سُلم للصعود . . هو السلم « الحسينيّ » ، فهلمّوا واصعدوا !

أيّها المعجون بنور ولاية الأئمّة ، أيّها المخلوق من طينة الأئمّة . . اليوم يظهر فيه أثر معجونيّتك بنور ولايتهم ، وخَلْقِك من فاضل طينتهم !

اليوم . . النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) ، وكلّ الأئمة ـ وفيهم صاحب الأمر (عليهم السلام) . . قد أصبحوا بحالة متغيّرة . الشمس هذه التي تجري . . إذا اعترضها شيء ، فان الشعاع يعترضه هذا الشيء نفسه .

مَنْ كان من شعاع شمس الأئمة . . يظهر اليوم على حالته التغيّر .

إذا كانت حالتك بمقتضى حالة سيّد الشهداء . . فان وضعك اليوم وغداً وبعد غد ، سيكون كأوضاع الإمام [ في هذه الأيّام ] . وإذا صار وضعنا ـ بتوفيق الله ـ وفق أوضاع الإمام ، ولحظت تغييراً يطرأ على وضعك في ثـلائة الأيّام هذه . . فانّه يتجلّى ويستبين ما إذا كنّا قد خُلِقْنا من فاضل طينتهم . . أمّ لا !

اليوم . . . يعلو صوت « استغاثه » الغريب . اسمها : « الـواعية » . هـو نفسه قال : « مَنْ سَمع واعيتنا ، فلم ينصرنا أكبّه الله في نار جهنّم » .

أريد اليوم أن يكون الكلام على حالات الإمام . . فنذكر حالات الإمام المعظّم منذ الآن إلى ما بعد الظهر ، ناظرين إلى ما تقتضيه كلّ حالة من حالاته . . ذلك أنّ :

له حالات ينبغي أن تُقابَل بـ ( لَبَيْك ) !
له حالات ينبغي أن ( نصلّي ) فيها عليه !
له حالات تستلزم أن ( نُفَدّيه ) !
له حالات تتطلب ( الحياطة ) منّا له !
له حالات تنقضي ( الدفاع ) عنه !
له حالات ينبغي أن ( يُنظّر ) فيها اليه !
له حالات لا بدّ فيها من ( تجهيزه ) !
له حالات لا بدّ فيها من ( تجهيزه ) !

[ الآن ] . . اجعلوا نصبَ أعينكم : مخيّمه . . وميدانـه . . وموضـع قتله !

اجعلوا نصب أعينكم . . سيّد الشهداء ، وهو يريـد أن يتعبّد لله تعبّـداً خاصّاً ؛ إذ ما وقع لأحد ـ في يوم واحد ـ ما وقع له .

يريد أن يتعبّد لله تعبّداً يجمع كلّ الواجبات وكلّ المستحبّات وكلّ الخصال .

انظُرْ . . ولاحِظْه ، منذ طلوع الفجر إلى الظهر أو إلى ما بعد الظهر :

كيف . . يصلَّى !

كيف . . يَعِظ !

كيف . . يقوم بالارشاد!

كيف . . يحجّ !

كيف . . يجاهد !

كيف . . يصوم !

كيف . . يفطر !

كيف . . يعود المريض !

كيف . . يقوم بالتجهيز !

كيف . . يسقى العطشان!

كيف . . يصوم شهر رمضان في يوم واحد !

كيف . . يعيّد عيد الفطر!

كيف . . يكون له عيد الأضحى !

لاحظْ . . كيف تـظهر فيـه صفة آدم « صَفِيّ الله » ! كيف يـرتقي منبـر

« عَلَمَ [ آدمَ ] الأسماء » . . . ويغدو مصداق ( أعْلَمُ ما لا يَعْلَمون » ! لاحظ . . كيف تتحقّق فيه صفة نوح ( نجيّ الله » !

ويجلس في سفينة نجاة العالمين « سلام على الحسين في العالمين » لاحظ كيف تتجلى فيه صفة ابراهيم «خليل الله»! كيف يبني الكعبة ويصبح مصداق ﴿ وأذَّنْ في الناس ﴾ عاين كيف يقدّم ولده قرباناً! انظر إلى ما يصنع!

انظر . . كيف تحصل له مرتبة موسى «كليم الله »! انظر اليه . . كيف يناجي الله في طُور صحراء «كربلاء »!

لاحظ . . كيف يتجلّىٰ فيه عيسىٰ « روح الله » ! أمّا عيسىٰ . . • فما قَتَلُوه وما صَلَبُوه » . ولكنّ هذا قد قتلوه . . وأيضاً صَلَبُوه !

انظرْ . . كيف تظهر فيه صفة يعقوب و اسرائيل الله ، !

كيف تحصل له مرتبة يوسف!

وكيف تحصل له صفة زكريًا!

عاينْ . . كيف تتحقّق له صفة يحيى ( المظلوم ، ا

انظر . . كيف تَبينُ فيه مرتبة سليمان !

لاحظً . . كيف يغدو هو نفسه اليوم : الكعبة وبيت الله ! وهو نفسه الذي يحجّ ! هو نفسه يعقد الإحرام . . وهو نفسه يلبّي ! هو نفسه يصبح د عَرَفة » ! ويصبح الوقوف بالمشعر ! هو نفسه يغدو د مِنىٰ » !

\*\*

كلامنا اليوم . . عن هذه العبادات المجموعة . ولكلّ منها تفصيل . لصلاته \_ ظاهريّةً وباطنيّةً \_ تفصيل . تكبيره ، ركوعه ، سجوده . . لكلّ منها تفصيل .

أبيّن اليوم بعض أعمال حجّه الخاصّة . . فلاحظوا حالته :

أوَّل صبح اليوم . . كان أحد أعماله ﴿ السُّعْي ﴾ بين الصُّفا والمَرْوة ! فثمَّة

 $\alpha$  عَرَفة  $\alpha$  وكذلك  $\alpha$  المشعر  $\alpha$  و $\alpha$  الصّفا  $\alpha$  و $\alpha$  المروة  $\alpha$  . . وله  $\alpha$  سعي  $\alpha$  بين الصفا والمروة !

« الصفا » . . هو المخيّم!

و﴿ الْمَرْوَةِ ﴾ . . موضع القَتْل !

[ يسعىٰ ] أحياناً بهرولة . . وأحياناً أخرى بغير هرولة !

الآن . . استحضروا حالته . لاحظوا سعيه هذا ما بين المخيّم والمَقْتَل . لاحظوا ذهابه وإيابه هذا :

رجل ظامىء عَطِش . . قد أخذ عليه الأعداء كلّ سبيل . . وهذه المشقّات كلّها . . وهذا الذهاب والاياب [ المتكرّر ] !

أأتحــدّث عن مــرّات سعيــه ؟! أأحكي عن طَــوافــاتــه ؟! أأذكــر هرولته ؟! . . عن أيّ منها أتحدّث ؟!

أنظرُ فجأةً اليه . . فأراه هـو و« حبيب بن مظاهـر » يَسْعَيان بين الصّفا والمَرْوة . مَضَيا إلىٰ شهيد . تبيّنَ أنّه « مُسْلم بن عَوْسَجة » !

مرّة أخرى . . مضى من الصّفا إلى المروة ، ومعه «عليّ الأكبر » وثلّة ممّن معه . ذهبوا نَحْوَ شهيد . . وإذا هو « الحرّ بن يزيد الرّياحيّ » !

سبعين مرّة رأيته يفعل ذلك! حدّقتُ في احدىٰ المرّات . . فإذا هو قد مضىٰ بعيداً أَبْعَد كثيراً [هذه المرّة] ، ولم يكن برفقته أحد . اتضّح أنه ذاهب إلىٰ ذلك « العبد الأسود »!

ولاحظت « وقوفاته » . . فإذا هي أنواع :

رأيتُه مرّة . . قد وقف . لاحظتُ أنّه ظلّ واقفاً . . ولم يجلس ! كان قد مضىٰ هذه المرّة مهرولاً في غاية السرعة . ثمّ وقف هذا الوقوف ! عاينتُ . . فرأيت ثمّة جسد « القاسم » !

ولكن . . لِمَ لَمْ يجلس ؟ ! ما كانت قد بَقِيتْ له روح ، ولا بقي له جسد

[ يعينه على الجلوس ] حينما رأى و القاسم ، وهو ما يزال يفحص بِرِجْلَيْه !

ونظرت أخرىٰ . . فرأيته جائياً الىٰ جسد آخر . . ووقف عنده . ما كان سعيه اليه طويلاً . . ولكنّه ما أن وصل اليه ، حتى قعـد ! لا أدري . . أقعد اختياراً . . أمّ تهاوىٰ بدون اختيار ؟ ! كان الجسد . . جسد « عليّ الأكبر » !

لمّا قُبِض إبراهيم بن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) . . قام النبيّ بكلّ أعمال تجهيزه ، ثمّ قال لعليّ (عليه السلام) : انزل . . فألحد ابني . ونزل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فالحد إبراهيم في لحد . فقال الناس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر وَلَده ؛ إذ لم يفعل رسولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله)! فقال لهم رسول الله : أيّها الناس! إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم . . ولكنّي لستُ آمّنُ إذا حلّ أحدُكم الكفنَ عن وَلَده أن يلعب به الشيطان ، فيَدْخُله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجرَه والآن . . علاوة على أن وجه ولده الله والتراب . . . فمسحهما عن وجه ولده !

أجل . . . ان الحديث عن كل وقوفاته ، لحديث يطول .

كان يُشيّع بعضهم . . قائلًا : « احملوه . . ! ، فيشيّعه .

وبعضهم . . كان هو مَنْ يحمله بنفسه !

حَمَل بعضهم . . ولم يحمل بعضهم الآخر ! ولكلّ حالة حكمة ، ولكلّ حالة سرّ . لكنّ الموضوع هنا يستعصي علىٰ الكلام .

وأنتم . . . أتريدون أن تكون حالتكم الآن ، كما هي في سائر الأيام ؟ !

خلال هذه المرّات ذاهباً وآيباً . . كان يضع القتلىٰ بعضهم فوق بعض . حدث هذا حين كانت هناك بقيّة [ من أهله أو أصحابه ] ، وأقلّها حين كان هناك نفر واحد [ قد بقي معه ] .

\* \* \*

أريد أن أبدأ بذكر مصيبة الإمام . . منذ أن بقي [ مُسْتَفْرَداً ] وحده .

تصوَّروا حالته :

بعد هاتيك الجراحات . . بعد المصائب ، وقد ظلّ وحيداً ما معه من أحد . .

« فَنَظر عن يمينه » . . فلم يَرَ أحداً .

« فَنَظر عن شماله » . . فلم يجد من أحد .

هدفه من النظر يميناً وشمالاً . . أريد أن أقول عنه : انّه كان ينظر ليرىٰ : أأنتم موجودون ؟ !

لا تظنُّوا أنكم إذا تنصرونه اليوم . . فقد نصرتموه ، وكنتم له مُدَداً !

لسوف تمرّ بكم أنتم حالة تنظرون فيها ذات اليمين وذات الشّمال . . فلا تجدون أحداً [ يعينكم ] . فانصروه الآن . . ينصركم في حالتكم [ التي ستمرّ بكم ] تلك !

ليكن نظر تصورك . . تلقاء المخيم .

تصوّرته . . فإذا بي أراه واقفاً وحيداً !

أراه يمضي إلىٰ هذه الخيمة . . وإلىٰ تلك الخيمة . أدركتُ أنه يـروم دالتوديع » .

أشاهد النساء ، والأطفال . . كلّهم قد أحاطوا به . إنّه عازم على « الوداع » . كانوا في خيمة سيّد الساجدين ( عليه السلام ) حيث أراد الإمام أن يُودّعه ويُودِعه ودائع الإمامة .

النساء والأطفال محيطون به . . كالدائرة .

إِنَّ مَن يعزم علىٰ سَفَر . . ف انَّه يقول لعياله في آخر اللحظات : لقد أوصيتُ بكم ( فلاناً ) . وإذا أراد سيّد الشهداء ( عليه السلام ) الخروج . . لم يكن له من أحد [ يوصيه بعياله ] إلاّ ربّ العالمين . قال : أستودعكم الله !

لاحظتُ وضعه . . فرأيته قـد عـزم الآن علىٰ المضيّ إلىٰ الميـدان ،

ليؤدّي التكليف الالهيّ .

رأيته قد تهيّـاً . بدأت طَلْعته تتورّد . . واحمـرّت وجنتاه . علىٰ كـامل الاستعداد . ثمّ خرج . ولكن . . بأيّ حالة ؟

بِشَعْشعة محمديّة ، وسطوة عَلَويّة ، ولمعة أحمديّة ، وصَوْلة حيدريّة ، وبهجة حَسَنيّة ، وعَظَمة فاطميّة ، وشجاعة حُسَيْنيّة !

أراه : قد جاء مطمئناً ، في غاية الاطمئنــان . لا ظمأه ، ولا اضــطراب العيال . . جعله يضطرب .

كان مطمئناً تجلَّله السَّكِينة .

أقبل . . ولكن انظروا كيف أقبل ؟ !

إنّي لأراه الآن وقد سار قليلاً . . إذ جاءت « صَبِيّة » في عَقِبه ! أصيخ السمع لأعرف ما تقول هذه الصبيّة .

بَلَغَني صوتها . إنّها تقول : لي طلب ! لا أريد أن أمانعك . . ولكن : « يا أَبّهُ . . مهلاً ! حتّىٰ أتزوّد من نظري اليك » !

ترىٰ . . لِمَ قالت : (أتزوّد » ؟ ! تعني : تمهَّلْ ـ يا أبتِ ـ يسيراً ؛ فاني أريد أن انظر اليك قليلاً [ نظرة تبقىٰ لي كالمتاع ] !

تـوقف الإمام [ صلوات الله عليـه ] ، أو تَرَجّـل . . واحْتَضَنهـا ، وراح يواسيها وورد في بعض كتب المقاتل ـ ممّا لا اعتماد على سنده ـ أنّ هذه الصبيّة سألت أباها كذلك : أتعود مرّة أخرى . . يا أبتاه ؟ !

اعتلى [ جواده ] . . وهو بتلكم النطلعة ، بتلكم الشَّعْشعة ، بتلكم السَّعْشعة ، بتلكم الصولة ، بتلكم الهيبة . . وعلى رأسه عمامة رسول الله ، وقد تدرع بالدرع . كان يريد [ أن يُوقِفهم ] على مآثره . ما أن بلغ قبالة العسكر . . حتى راح يُذكّرهم بمناقبه ومفاخره ، ثمّ آرتجز . لا آتي الآن بِرَجَزه ؛ فإنّ ذكره يطول . . وَلَذيّ أمر أهم من هذا !

بعدها . . ابتدأ بالتقال !

لا أقول إنّ سيّد الشهداء أشجع من أمير المؤمنين . . فهذا على خلاف الأدب . لكنّي أقول إنّه لم يحدث لأمير المؤمنين مثل هذا . . فتتجلّى شجاعته على هذا النّحو . بهذه الحالة ، بهذا الهياج ، بهذا العطش ، بأنّات عياله من العطش ، بنظره إلى القتلى ! إنّ كلّ واحدة من هذه كافية لأن [ تهدّ ] المرء وتجعله يتهاوى إلى الأرض . وبشكل خاص : النظر إلى الأولاد والأجساد !

أذكر لكم طَرَفاً من شجاعته ، لئلاً نُضِيع حقه . . فأقولها على ثلاثة أنحاء :

ه فدعا الناس إلى البِراز . . فتهافتوا عليه !

فثبت لهم ثباتَ الجبل ، ووقف وقوفاً عجز [ عنه ] الأواخر والأوائل . فما بقي شجاع . . إلاّ وقد بقي منه الصَّهيل(١١) .

« فلم يَزَل يَقْتل كلّ مَن بَرَز اليه من عيون الرجال . فلم يبرز اليه أحد بعد ذلك » !

هذه فِقْرة من مقاتَلَته .

« فَحَمل عليهم بنفسه الشريفة ، فأصطلى للحرب نارها »!

يقول عبد الله بن عمّار بن عبد يَغُوث :

« فلقـد كان يحمـل فيهم ـ وقد تكمّلوا ثـلاثين ألفاً ـ فينهـزمـون من بين يَـدَيْه . . كأنّهم الجَـراد المنتشـر . خَـرَق منهم الصفـوف قبـل مقـدّمتهم (٢) وساقَتهم (٣) ، وقلبَ قلبَهم (٤) ومن ميمنتهم وميسرتهم . . ففرّق جماعـاتهم ،

<sup>(</sup>١) أي : لم يبق إلاّ صوت صهيل فرسه .

<sup>(</sup>٢) ساقة الجيش: مؤخّرته.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الجيش : طليعته .

<sup>(</sup>٤) قلب الجيش : وسطه .

وأسقط ألويتهم وراياتهم . .

لقد دُحْرَج رؤوسهم ، واحداً واحداً . . من أمام سيفه كالجراد .

« ثمّ رجع إلى مركزه . . وقال : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله a !

ولمّا رأى العسكر [ ما صنع بهم ] . . أحاطوا به من بعيد ، ولم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب .

قصد بعض هؤلاء جهة المخيّم . . فاضطرب ! أسمعتم ؟ ! لقدر رجاهم ! انظروا إلى همّته في حفظ عياله ! قال : « اقصدوني بنفسي » .

شمر الملعون [كأنّما] رقّ لـه في هذه الحالة ، فصاح بهم : أيّها العسكر . . لا يَذْهَبنّ أحد نحو المخيّم ؛ فليس عاراً قَتْلُ أحدكم علىٰ يديه . . ه اليكم عن حرم الرّبُحل »!

في خلال هذا . . كان يذهب مرّات الى « الفرات » . ولست أعتقد أنّ الإمام كان يريد الماء لنفسه . إنّما أراده للأطفال . أراده للنساء . أراده للطفل الرضيع . أجل أراد الذهاب مرّات . أراد أن يريهم وضعه ـ بلسان الحال لعلّهم يرقّون له . كان يقف ليدركوا ما أضرّ به العطش . [ نعم . . رقوا له ] ! لكنْ . . علىٰ أيّ نحو كانت رقّتهم له ؟ !

الإمام . . كان واقفاً في مكان . . لِيُفهمهم \_ بلسان الحال \_ ما فعل به الظما . كان واقفاً في موضع يتراءى منه \_ على البُعْد \_ ماء الفرات ! فناداه ملعون : أترى الماء ؟ ! لا نسقيك منه قطرة . . حتى تذوق الموت غُصّة بعد غصّة !

ومهما يكن . . فقد حاول [ الإسام ] حتى وَرَد الفرات . لكنّه لم يشرب . . وقفل راجعاً نحو المخيّم !

الآن . . جاء [أيضاً] لتوديع العيال . قال للنساء : « تَغَطّين بإزاركن » !

في هذه المرّة . . لاحظ حالة العيال . لاحظ حالة العِطاش . . على ما

كان في جسده كلّه من الجراحات (يقول حميد بن مسلم: دماء الجراحات التي اصابت قد ملأت زَرد الدرع!). فأبت حميته [للعيال] فحمل حملته التي تجلّت فيها والشجاعة الحسينيّة ».

لقد قَتَل منهم \_ كما في الحديث \_ مقتلة عظيمة . . « حتىٰ بان فيهم النُّقُصان » !

عندها . . عرض لبدنه الضعف . . فوقف ناحيةً ليستريح قليلًا . « فبينما هو واقف . . إذْ أتاه حجر ، فوقع في جبهته الشريفة » .

رفع طرف الشوب ليمسح الدّم عن عينه المباركة وطَلْعته النورانيّة ، فانكشف صدره . . عن الموضع الذي طالما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقبّله . فأتاه بغتّة بسهم له ثلاث شُعب ! تندفّق الدم من صدره المقدّس . . كالميزاب ! لقد كان هذا الدّم . . دم قلبه . فأخرج السّهم من ظهره ، وهو يقول : « بسم الله . . وبالله » !

في هذا السَّهم . . قُضِي الأمر ، ووهنت يده عن حمل السيف !

العسكر الذي كان يحيط بالإمام من بعيد ، ولم تكن لـ الجرأة على الدُّنُوّ . . استبان له ما أصاب الإمام من الوهن .

فيا أيّها الإخوة ! لم الآن مع الإمام من أحد ! عندما قُتِل أصحابه . . كان معه أهل بيته . وهؤلاء حين كانوا يمضون إلى الميدان . . كان أحدهم يمضي ، ويبقى الآخرون . وبعد أنِ آستُشهد أهل بيته . . كان بيده السيف ، يفعل به ما كانوا يفعلون [ من الدفاع ] . . فكان السيف حارسه وحافظاً له .

أمَّا الآن . . فقد وقع السيف من يده ، ولم يُبْقَ له غيركم !

الآن . . وقتكم لحياطته ، للدفاع عنه ، لتفديته [ بالأنفُس ] . . عليكم أن تنظروا عدّة التفاتات : واحدة . . أن تنظروا اليه : أين هو؟ ! وماذا يفعل ؟ !

وواحدة . . إلىٰ المخيّم ، حيث يذهب ويجيء !

وواحدة . . إلىٰ جهة الميدان !

هذه النظرات . . ينبغي أن تكون متتابعة ؛ لأنّ هذا وقت بلغ فيه الأمر أقصىٰ شدّته !

الآن . . انظروا اليه .

نظرت . . فرأيته :

جالساً على الجواد . . والعسكر قد أحاط به ، على مقربة منه !

نظرتُ أخرىٰ لأراه . . فما وجدته علىٰ ظهر الجواد! كان نازلًا من فرسه . . واقفاً في وسط الميدان!

نظرتُ ثالثة ، لأراه واقفاً . . ولكنّي لم أجده ! كان قاعداً في وسط الميدان !

نظرت مرّة أخرى . . فلم تَرَ عيني شيئاً ! والجوّ مظلم . . مُدْلَهِمَ ! آه ! . . واحزناه !

ما يزال لك من أعمالك الآن أربع نظرات . . إلى أربعة « أشياء » ! رغم ظلمة الجو . . فان هذه « الأشياء » الأربعة تُشاهَد ، ذلك أنّها « أشياء » نورانيّة .

نظرتان منهما إلى السماء . . حيث « شيئان ، يهبطان من السماء إلى الأرض . و[ نظرتان ] إلى « شيئين ، يعرجان من الأرض إلى السماء .

أمَّا النظرتان الْأَوْلَيان . .

فقد نظرت . . فرأيت نوراً . أنعمتُ النظر . . فرأيت « جبرئيل الأمين » يهبط من السماء ، وَلَدَيْه كلام [ يريد أن يقوله ] !

النظرة الثانية منهما . . رأيت فيها نوراً . رأيت النبيّ ( صلّىٰ الله عليه

وآله )يهبط من السماء ، مُغْبارًا ، متغيّر الأحوال . . نازعاً عمامته ! هاتان النظرتان الأُوْلَيان . . أمّا النظرتان الأُخْرَيان الأرضيّتان . .

فقد نظرتُ في أُولاهما . . فشاهدتُ مَلَكاً يحمل « قارورة » وعرج بها إلى السماء . قارورة زمرديّة كانت . . وفي داخلها « شيء » ! ولمّا دَقّقتُ النظر . . لاح لي فيها « دَم » . أنعمتُ النظر . . فرأيت « دم الحسين » في القارورة التي كان يعرج بها إلى السماء !

أمّا ثانية النظرتين . . فقد رأيت خلالها « شيئاً » يصعد إلى السماء ، ولكنّه لم يبتعد كثيراً عن الأرض . لم يرتفع عن الأرض إلّا بمقدار ما يرتفع الرمح ! توضّحتُه . . فوجدتُ « رأساً » على سِنان رمح ! توضّحتُه أكثر . . فإذا هو « رأس الحسين » . . على الرمح !

إنا لله . . وإنّا إليه راجعون .

# حلدي عشر اليَّالِم

#### بسم الله الرحمن الرّحيم

سُبحانَكَ اللهمّ وبحمدِك . لا أُحصي ثناءً عليك . . أنت كما أثنيتَ علىٰ نفسِك . لا يُجاوزُك رجاءُ الرّاجين ، ولا يَضِفك نعتُ الواصفين . ولا يَضيعُ لَدَيْكَ أَجرُ المحسنين .

برحمتك يستغيثُ المذنبون . وإلىٰ ذكر احسانِك يفزعُ المضطرّون . نَحْمَدُك على آلائك المتواترة ، ونشكرُك على آلائك الظاهرة الزاهرة .

ونصلّي ونسلّم علىٰ نبيّك : نبيّ الرحمة ، وكاشفِ الغُمّة ، ومُنقِذِ الأمّة ، الصَّفِيّ المقـرّب ، والحبيب المهـذّب . وعلىٰ أهــل بيتهِ الأمنــاء ، البَـرَرة الأتقياء . . عليهمْ مِنَ الله آلافٌ من التحيّة والثناء ، ما دامت الأرضُ والسماء .

ُ قُضِيَ الأمر ا

لا نُصْرَتُنا أثمرت ، ولا بيعتُنا ، ولا إعانتنا ، ولا دفاعنا ، ولا حياطتنا . لقد قُضِي الأمر .

أتراكم تفهمون من قولي : ﴿ إِنَّ الأمر قد قُضي ﴾ . . أنَّ المصيبة قد بلغت خاتمتها ؟ ! كلا . . ما هكذا قصدت . إنّ معنىٰ ما قلت هو أنَّ أوّل المصيبة يبدأ اليوم ! لاحظّ مثلاً :

عشيّة «عاشوراء». . كان سيّد الشهداء [ معتزلًا ] في خِباء لـه ، يُصْلح . . وينشد :

يا دهرً . أَفٍ لكَ من خليلِ
[كم لك بالاشراقِ والأصيلِ]
[من صاحبٍ وطالبٍ قسيلِ
والدهرُ لا يَقْنع بالقليل]
[وانّما الأمرُ إلى الجليلِ
وكلّ حيّ سالكٌ سبيلي]

يشير إلىٰ هذا الأمر . . [ المحتوم ] .

العلياء المكرّمة « زينب » . . سمعت ما قال أخوها ، فأخذتها الرِّقة والمجزع ، [ فلم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها ] حتى انتهت اليه . قالت : « يا أخاه . . هذا كلام من أيقن بالموت » ! فقال : « نعم . . يا أختاه » . . أي : لا ريب في القتل !

قالت العلياء السيّدة «زينب»: «[يا وَيْلتاه! أفتغتصب نفسك اغتصاباً ؟!]» أي : أمسيت ولا حيلة لك ؟! [ فداك أقرح لقلبي وأشدّ علىٰ نفسي ]!

. ما أن سمعت ما قال أخوها . . حتىٰ حَسَرتْ عن رأسها ، وهَوَتْ إلىٰ جبيها فشقّتُه . ولم يكن في الخِباء أحد . . غير الإمام .

كان هدفي أن أتحدّث عن أول فجائع البارحة ـ أي ليلة الحادي عشر . . فلِمَ أتيتُ بحكاية ( ليلة عاشور » هذه ؟ !

العلياء المكرّمة (زينب) لمّا سمعت قبول أخيها ليلة (عاشوراء) . . هكذا حدث لها : خَرّتُ مغشيّةً عليها . فكيف \_ إذَنْ \_ كان حالها البارحة ؟! أين كان أخوها ؟! اخوتها كانوا في المقتل [ مُصَرَّعين ] .

أمّا الرأس المبارك لأخيها . . فمن المحتمل أنه كان البارحة \_ ليلة

الحادي عشر ـ في دار خِوَلَّىٰ !

أجَلْ . . البارحة بدأ أوّل المصيبة!

بيعتنا ، واعانتنا ، وتلبيتنا ، ونُصْرتنا . . كلّهـا لم تَنْجع ! إلّا أنهـا ـ إذا كانت منّا علىٰ وجه الحقيقة ـ يُكـتبُ لنا أجرها . . إنّ شاء الله .

في مثل البارحة . . استعدّ خمسة رجال من أهل الكوفة للقدوم إلى الإمام في « كربلاء » . ومع أنّهم لم يفوزوا بالاستشهاد [ معه ] . . إلّا أنّهم قد سَعُوا للاستشهاد سَعْيَه .

مثل البارحة . . وقد مضى هنريع من الليل ، وصلوا إلى موضع يبعد بضعة فراسخ عن « كربلاء » . وقد قرّ قرارهم أن يبيتوا ليلتهم هناك . . ليواصلوا مسيرهم في الصباح ، إلى حيث الإمام . .

في قرية يقال لها « ساهي » كانت ثمّة أكمة من الشجر . وكان قد انسلخ شطر من الليل حين دخلوا هذه الأكمة . . للمبيت هناك ، وليتوجّهوا صباحاً إلى الإمام .

وإذْ هم جلوس . . دخل عليهم رجلان [شيخ وشاب] على هيئة غريبة ، فسألوهما عن حالهما . قال أحدهما : أنا رجل من الجنّ . . وهذا ابن أخي ، وجئنا لنصر هذا المظلوم ، . وقد علمنا بقدومكم لنصرته . . فعزمنا على مرافقتكم اليه .

غاب هذا . . ثمّ بعد مدّة رجع . وهو يصيح بصوت رفيع :
والله ما جئتكم حتّى [بصرت به
بالطفّ . . مُنْعَفر الخدُّيْنِ ، منحورا]!
[وحوله فتية تدمى نُحورُهمُ
مثل المصابيح يُطفُون الدجى نُورا]!

من هذه العبارات الشعريّة التي قالها أستنبط شيئاً. فماذا تراه مغزى قوله:

. . بـصـرت بـه بـالـطف ، مُـنْعَـفر الخـدين . . مـنـحـورا ١

الرأس الطاهر للإمام . . كان قد قطع قبل ذلك في النّهار . وحين ذهب هذا الجنّي إلى ( كربلاء ) كان الرأس مقطوعاً . . فكيف تأتّي له أن يدرك أن وجه الإمام كان علم الرمضاء ؟!

لا ريب أنَّه لمَّا مضيُّ إلى «كربلاء»، وشاهد الجسيد الطاهر [ مقلوباً علىٰ وجهه ] . . استبان له أنّه [ عليه السلام ] قد قتل ووجهه علىٰ التراب .

على أيّ حال . . كنّا قد اجتمعنا أمس للنُّصْرة والاعانية . . فلماذا اجتمعنا اليوم إذَنْ ؟ !

لقد جثنا اليوم لـ « تجهيز ، هذه النعوش المُصَرَّعة !

ولكنَّ هذه النعوش لا تجهَّز اليوم ! ذلك أنَّ للتجهيز وسائله وكيفيَّاته . . ممَّا لا يكون اليوم !

اليوم [ أيضاً ] تظلُّ هذه النعوش على الأرض . . لأنَّ التجهيز يحتاج إلى · « وليَّ » [ المتوفَّىٰ ] . و« الوليِّ » . . قد أخذوه مغلولًا بالسلاسل والقيود ! لا « الوليّ » حاضر الآن ، ولا الكفن موجود . . ولا الكافور . نعم ، إنّ الشهيد لا يحتاج إلى كفن . . إذا كانت ثيابه ما تزال عليه !

التجهيز . . يؤجُّل إلىٰ غد . ولعلَّنا نفوز [ بحضور ] آخـر التجهيز ـ إنَّ شاء الله

هاهنا اليوم يظلُّون . الأجساد ظلَّت البارحة ، والليلة ستبقىٰ [ أيضاً ] ! أمس أمر سيّد الشهداء أهله \_ لدى احتضاره \_ أن يجتمعوا حوله . أمّا ليلة الحادي عشر . . فكم تراها كانت المسافة بين جسد سيّد الشهداء والموضع الذي كانت فيه العلياء المكرّمة « زينب » ؟! رغم قِصَر هذه المسافة كان لا بدً أن تبيت هذه الأجساد بلا نوائح! ولكنْ . . لا ، لم تبق الأجساد بغير نوائح . البارحة \_ طبقاً للروايات \_ حضرتْ نسوة الجنّ للنياحة . . جئن من الفَلُوات لينجن عليهم .

من المقرّر [ إذَنْ ] ألا يكون اليوم يوم التجهيز . مُطَرَّحة هنا مئة جسد وجسدان \_ ما عدا جسد الإمام : ثلاثون من أهل البيت ، واثنان وسبعون من الشهداء .

اليوم . . لم يكن سيّد الساجدين \_ في الحالة التي أخذوه عليها \_ قد عاينَ القتلىٰ [ مُصَرَّعين ] . لكنّه لمّا رآهم \_ وقت مرّوا به على مكان المصرع \_ أصابه ما لم يُصِبْه في أيّ وقت آخر . .

ألاً ترى إلى علياء المنزلة السيّدة « زينب » ؟ ! إنّها امرأة . . والإمام السجّاد رجل . جاء في الرواية عن الإمام عليّ بن الحسين [ عليه السلام ] قوله : [ لمّا ] أصابنا بالطفّ ما أصابنا ، وقتل أبي ( عليه السلام ) وقتل من كان معه من ولده واخوته وسائر اهله . . وحُمِلت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة ، فجعلت أنظر اليهم صرعى لم يواروا . . فيعظم ذلك في صدري ، ويشتدّ لما أرى منهم قلقي . . فكادت نفسي تخرج . وتبيّنتُ ذلك مني عمّتي وينب بنت عليّ الكبرى ، فقالت : ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي ؟ ! فقلت : وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيّدي واخوتي وعمومتي وولد عمّي وأهلي مصرّعين بدمائهم ، مرمّلين بالعراء ، مُسَلّبين لا يُكفّنون ولا يقربهم بشر . . كأنهم أهل بيت من الديّلم والحَزر » ولا يعْرج عليهم أحد ، ولا يقربهم بشر . . كأنهم أهل بيت من الديّلم والحَزر » !

راحت العلياء « زينب » تسلّي هذا الإمام المظلوم . . فقالت : « لا يجزعنّك ما ترىٰ . . » . وشرعت تتلو عليه حديث رسول الله ( صلّىٰ الله عليه وآله ) [ بشأن الأناس الذين أخذ الله ميثاقهم . . ليُواروا هذه الجسوم المضوّجة ، وينصبوا مَعْلَماً لقبر سيّد الشهداء ( عليه السلام ) لا يدرس أثره علىٰ

أَجَـلْ . . ينبغي أنّ تظلّ هـذه الأجساد اليـوم . أعمـال حجّهم . . لم تكتمل بعد ! إنّهم يبيتون ثلاث ليال ٍ في « مِنىٰ » . التجهيز يكون غداً ـ إنْ شاء الله .

الـذي أريد أن أفعله اليـوم هـو أن أسلّم علىٰ بعض شهـداء كـربـلاء ، وأحادثهم بعض الحديث . . أتحدّث مع شهداء أهل البيت علىٰ حِـدة ، ومع الأصحاب علىٰ انفراد .

أُسلّم أُولًا علىٰ جليل من أصحابه . إنّه ﴿ أَبُو ثُمَامَةَ الصَّائديّ ﴾ . . الذي لمّا هوىٰ قال له الإمام : ﴿ السلام عليك يا أَبَا ثمامَة ، ورحمة الله وبركاته ﴾ .

### وهذا كلامي معه :

يا أبا ثمامة! كان اليوم الرابع من المحرّم عندما كان سيّد الشهداء (سلام الله عليه وحسده في الخيمة . وحين حسلّ عسكسر عمسر بن سعد في «كربلاء») . . قال [ ابن سعد ] هذا الكلب الطاعن : ليحملّ أحدكم رسالتي إلى الحسين . ولم يستجب له كلّ من دعاه إلى حمل الرسالة . . معتذراً بقوله : أنا كتبت له كتاباً [ بالقدوم إلى الكوفة ] . . فأين أذهب؟! إني الاستحيي منه [ أن آتيه ] . وقال [ شقيّ ] ملعون (١) : أنا أذهب إليه! فحمّله ابن سعد رسالته .

ركب . . أو أقبل راجلاً ، حتى اقترب من الخيام . فلمّا رآه أبو ثمامة [ وهو يعرف أنّ هذا شرّ أهل الأرض وأجرؤهم على سفك الدماء ] قال له : ضع سيف فقال ذلك الملعون : لن أفصل سيفي عن حمائله ! عندها قال أبو ثمامة : فاني آخذ بقائم سيفك ثمّ تتكلّم مع الإمام . ولكنّ الملعون لم يوافق . . فانصرف راجعاً .

<sup>(</sup>١) هوكثير بن عبد الله الشعبيّ .

أريد أن أقول: يا أبا ثمامة! لم يكن في مقدورك أن ترى [ هذا الشقي يكلّم الإمام ومعه سيفه ] . . فأين أنت إذَنْ لمّا جاء سِنان بن أنس عند رأس الإمام ، ومعه سيف ، ورمح ، وقوس وسهام . . وأعمل أسلحته الثلاث هذه كلّها ؟!

أسلّم على « الحرّ » . واعلموا أنّ الدافع الذي جعله يهتدي ويَقْلب حالته [ رأساً على عقب ] هو : الاستغاثة الأولى التي استغاث بها الإمام حينما كان أصحابه ما يزالون [ معه ] . لم يكد الحرّ يسمع هذا الصوت . . حتى قال لعمّه \_ وكان عمّه معه : أما تنظر إلى الحسين كيف يستغيث ؟ !

أيّها « الحرّ » . . سمعتَ استغاثته في هذه الحالة ، فَجُدْتَ بـالنفس . ولو سمعتَ استغاثته إذ وقع في [ وسط ] الميدان . . فما كنتَ صانعا ؟ !

« سعيد بن عبد الله » . . أقبل ، وقال للإمام : « . . يا بن رسول الله ! هؤلاء القوم قد آقتربوا منك » ، ولا طاقة لي على رؤيتهم [ يقتربون ] . . فآذَنْ لي أُقْتِل [ بين يَدَيْك ] .

يا « سعيد بن عبد الله »! لم تكن لك طاقة على رؤية جيش الخصم يقترب من الإمام . . فأين أنت لترى الجيش قد اقتحم الخيام ؟!

\* \* \*

وَلَديّ خطابات لأهل البيت . . في هذا الموضع من المخاطبة .

الأوّل . . مع الشهيد الـذي تنكسر لـه القلوب ، أعني : « القاسم بن الحسن » .

عندما جاء إلىٰ الميدان . . ارتجز . وكان من رجزه : هذا حُسَيْنُ . . كالأسيرِ آلمُرْتَهَنْ !

يا مولىٰ! . . رأيت عمّـك كالأسير! ولكن . . لا أدري كيف تكون حالتك إذا رأيت عمّك وقد بات أسير الرمح ، أسير دار يزيـد الرجس ، أسير دمشق ، أسير دار ابن زيد؟!

# أُسلّم علىٰ « عليّ الأكبر » . . الذي قال في رَجَزه لمّا ارتجز : والله ! لا يحكمُ فينا آبنُ الدّعِيّ !

أقول: « يا علي بن الحسين »! أين أنت من مجلس ابن زياد . . هذا الدّعيّ الذي كان يحكم ؟! لقد وضع الرأس المقطوع بين يديه ، وأراد أن يقتل أخاك في مجلسه هذا . . وأراد أن يقتل [كذلك ] عمّتك ؟!

\* \* \*

لديّ خطاب للشهداء . . فأقول :

السلام عليكم يا أنصار الله ، وأنصار رسوله ، وأنصار أمير المؤمنين ! أيّها الشهداء ! . . إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) قد حماكم جميعاً من عدّة أمور :

عندما كان كلّ منكم يُحْتَضَر . . كان يحضركم ؛ حتى لا يصيبكم مزيد من الجراحات . . فقد ورَدَ في الحديث أنّ : لا تضعْ يَدَك على المحتضر ؛ فانّ وَضْعَ اليد عليه [ يؤذيه ] كما لـو كانت سيفاً [ يضربه ] . لكنّ أترى بقي موضع [ سالم ] ليضربه السيف ؟ !

لقد حماكم من أن تُقْطع منكم الرؤوس .

حماكم من أن تُسلبوا ثيابكم .

حماكم من أن تتوزّع الفَلُوات أجسادكم .

حماكم من أن تطأكم حوافر الخيول .

لَيُّهَا الشهداء . . هلمُّوا الآن ـ إذنْ ـ تعاينوا ما حدث له هو !

لقد حماكم الإمام كلّ هذه الحمايات . ورافقتكم حمايته في بعضها حتى الأخير . . كأنْ يُحْتَضِر أحدكم فلا يدع أحداً يؤذيه . أمّا قطع الرؤوس . . فانّ رأس أحد من الشهداء لم يُقطع ـ ما دام الإمام على قيد الحياة . نعم . . بعد ارتحال سيّد الشهداء . . قُطِعت هذه الرؤوس ، إمّا عصر أمس ، أو صبح

اليوم .

كان يسعى لجمع القتلى [ في موضع واحد ] . . « كان يَضَعُ القتلى بعضهم على بعض » .

مصرعهم . . غدا كمنصّة عالية ؛ إرادةً منه ألّا تُفْصَل [ في هذه الحالة ] منهم الرؤوس ، ولا تطأهم الخيول .

علىٰ أيّ حال . . حَدَث صباح اليوم أو أمس أنّ جاء مئة شخص أو أقلّ \_ . . وكلِّ منهم يحمل في يده سِكّيناً \_ . . ودخلوا المصرع !

كلّ مصيبة أذكرها . . مصيبة فظيعة ، وأرى أنّ هناك ما هو أفجع منها وأفظع . لكنّ . . أتراها قليلة مصيبة فصل رؤوس الشهداء؟ ! لكنّ ثمّة ما هو أفجع : هذه الرؤوس المقدّسة لمّا فصلوها . . جعلوها في مكان ، ثمّ راحوا يتقاسمون الرؤوس ، ويحملونها على رؤوس الرماح !

ألا لَعْنة الله على القوم الظالمين . وسيعلم الذين ظلموا آلَ محمّدٍ حقّهم أيّ مُنْقَلَب ينقلبون .

إنَّا لله ، وإنَّا إليه راجعون .

# ثلثي عشر اليُلم

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

سُبْحانكَ يا إلهي وبحمدك . تعاليتَ في عزّ جلالك عن مُشابهة الأنام . وتقدّستَ في عزّ كمالك عن مُطارح الأفهام . تَحيّرتْ في أشعّة أنوار جمالـك أوهـام المتوهّمين . وتقـاصَـرَتْ عن إدراك كُنْهِ كمـالـك أفكـار المتفكـرين . وأضمحلّت في لـوامع بَـرْقِ شوق لقـائك ، وتضعْضَعتْ في كمـال أحَـديّتـك وجمال صَمَديّتك قلوبُ العارفين .

نَحْمَدُك حمدَ الشاكرين . ونؤمن بك إيمانَ المخلصين .

ونصلّي ونسلّم على محمّد ، أفضل الخلائق أجمعين ، وعلى عترته الأطائب المطهّرين ، والسادة المُنتَجَبين . . عليهم أفضلُ صلاة المُصَلّين ، صلاة دائمة بدوام السماواتِ والأرضين .

وردَ في الأحاديث المعتبرة ما نصّه \_ أو ما معناه :

﴿ مِّنْ غَسِّلِ مؤمناً غَسَله الله من ذنوبه . . كيوم ِ وَلَدَتْه أُمَّه ﴾ .

في أيّامنا هذه . . ألغي هذا المعنى ؛ إذ صار الغسل بأجر . ومن غير المعلوم أن يكون للغاسل « قَصْد القُرْبة » . في حين كان أحبّاء الميت ـ فيما سلف ـ هم الذين يتولّـون تغسيله . ونحن نقرأ في الدعاء : « يغسّلني صالح

جِيرَتي ۽ .

علىٰ أيّ حال . . ما يدريني ، فلَعلّ غالب الأموات ـ في زماننا هـذا ـ يذهبون بلا غسل . . إذ المظنون خُلُوّ الغسل من قصد القربة . ومن المقطوع به أن الغسل بالأجر باطل .

و « مَن كفّن مؤمناً . . كان كمن ضمن كسوته إلىٰ يوم القيامة » .

و « مَنِ آحتفر لمسلم قبراً محتسباً [ حرّمـه الله علىٰ النار ] وبـوّاه بيتاً في الحِنّة » .

ومَنْ شَيِّع جنازة مؤمن . . « فانَّ الميَّت إذا أنزلوه نُودي : [ ألاَّ وإنَّ أوَّل حِباءً مَنْ تَبِعك : المغفرة » .

و « مَن أخذ بقائمة [ من قوائم جنازة الميّت ] غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة . وإذا ربّع [ أي : أخذ من أربع جوانبها ] خرج من الذنوب » .

و « مَنْ حثا [ المتراب ] علىٰ ميّت . . أعطاه الله بكلّ ذرّة حسنة » .

ومن سَلَّىٰ يتيم ميَّت . . صلَّىٰ الله علیٰ روحه .

ومن زار أهل القبور ، وقرأ آية الكرسي ، وأهدى ثواب ما قرأ إلى أرواح اموات المقبرة . . عليك الرجوع إلى المصادر(١) .

هذا كلّه . . إذا كان [ الميت ] مُسلماً . أمّا إذا كان مؤمناً كاملًا . . فأجره ولا ريب أعلىٰ .

إذا كان عالماً . . فانّ الأجر يزداد .

إذا كان غريباً . . فالأجر في تزايد .

<sup>(</sup>١) يُنظر مثلا كتاب الوسائل ٢ : ٨٨١ ؛ ففيه جملة من الأحاديث ، كقـول الإمام محمـد الباقر ( عليه السلام ) : مَن زار قبر أخيه المؤمن ، ووضع يده عليه ، وقرأ ﴿ إِنَّا أَنزلناه في ليلة القدر ﴾ سبع مرّات . . أمن من الفزع الأكبر ﴾ .

إذا كان مهتوك الحرمة . . فعليك أن تقدّر كم يزداد عندها [ الأجر ] . إذا كان شهيداً . . فواضح ما يكون له من الأجر .

أمَّا إذا كان هذا الشهيد إمامَ المتَّقين ، سيَّد الشهداء . . !

هـذا « الميت » العظيم . . ظـلٌ ثلاثـة أيّـام على الأرض . أتـرى . . يمكننا أن نؤخّر تجهيزه اليوم ؟ !

اليوم هو ثالث الأيّام لِهُويّ الأجساد . لكنّ هذه الأجساد المطروحة التي نريد تجهيزها . . عِدّتُها : مئة وَاثنان !

أحدها [ جسد ] الحسين بن عليّ بن أبي طالب . وواحد لعلّي بن الحسين . وآخر للعبّاس بن عليّ [ بن أبي طالب ] .

« وَليّ » [ الميّت ] الذي ينبغي اليوم أن يحضر . . لا بدّ أن يحضر !

من الأصول أن يُنادىٰ علىٰ الميّت . و[لكنّ] ما لهؤلاء الشهداء مَن ينادي عليهم . ابنة عليّ بن أبي طالب ، لمّا أرادت الارتحال عنهم . . لم تَرَ أحداً لينادي عليهم عندها قالت : « أمّا فيكم مُسْلم . . ، ؟ !

اليوم نريد في عالم المعنى والحقيقة أن ننادي نيابة عن تلكم المكرمة . . لتجهيز هذه النُّعُوش . نريد أن نعلن ، نيابة عن ابنة علي بن أبي طالب . . لكن بعبارات ابنة « أبي ذَرٌ » .

مات أبو ذرّ في صحراء ( الرُّبَذة ) .

كان وحده ، وما معه إلا آبنته . . يبجثان هنا وهناك في تلكم الصحراء ، لعلّهما يجدان شيئاً من العشب يأكلانه !

مريضاً كان . . أبو ذرّ .

بدتْ عليه أمارات الموت . . فصنع له وسادة من الرّمل . قالت لـه ابنته : يا أبتاه . . ما عساني أصنع بك ، في هذه الصحراء ؟ ! فقال : أخبرني حبيبي رسول الله أنّ جماعة يقبلون من جهة العراق . . يقومون بتجهيزي .

اقصدي جانب الطريق ، وأخبريهم يأتوا لتجهيزي .

تمدد أبو ذرّ مستقبلاً القبلة . على فراش من تراب الأرض . . وفاضت روحه . غطّته ابنته بعباءة ، ثمّ مضت إلى حيث قال لها أبوها . . وجلست هناك . وبعد قليل . . لاحت لها قافلة مقبلة . كان فيها ابن مسعود ، وفيها مالك الأشتر . كان في القافلة عدد من الصّحابة .

نادت ابنةً أبي ذرّ : يا عبادَ الله المسلمين ! هــذا أبـو ذرّ صــاحب رسول بالله ( صلّىٰ الله عليه وآله ) تُوفّي في هذه الغُرْبة . . وما معي من يعينني عليه لقد مات منذ ساعة . .

سمع أهل القافلة هذا النداء . . فترجّلوا ، وجاءوا بأجمعهم إلى أبي ذرّ . . كلّ يقول : عَلَيّ كفنه !

أمَّا اليوم . . فإنَّي أنادي :

يا عبادَ الله المسلمين! هذا الحسين بن عليّ! هذا عليّ بن الحسين هذا العبّاس بن علىّ . . تُوفّوا في هذه الغُرّبة!

أمّا التي ننادي من قِبَلها لتجهيز الأجساد . . فانّها مشغولة اليوم ـ الشاني عشر ـ بفاجعة أخرى شغلتها عن هذه 1 لقد عرضتْ لها مصيبة أكبر :

الآن . . أو في ساعة أخرى : تدخل مجلس ابن زياد !

مصيبة اليوم . . أنْسَت العلياء المكرَّمة « زينب » مصيبة مصارع الأجساد المطروحة على الرمضاء بلا كفن ولا دفن !

بالله عليكم . . أيّ الفاجعتين أمضىّ وَقْعاً : فاجعة بقاء الجسد في المهيدان بعد القتال والقتل . . أمّ فاجعة الإتيان بالرأس إلىٰ مجلس العدوّ ؟ !

العلياء المكرّمة مشغولة [ الآن ] بمصيبة . لعلّها الآن في الطريق لينزلوها إلىٰ دار ابن زياد !

المصيبة الأخرى . . أنّ أحد الملعونين يدخل مجلس ابن زياد ، وهو

يترنّم بقوله : إمْـــلأ ركـــابـــي فــضـــةً أو ذَهَــبـــاً [ إنّـــي قـــتـــلتُ الــــــيّـــدَ الـــمُــحَــجَــبــا ] [ قتلتُ خيرَ الناس أمّاً وأبا ]

إنّها لمصيبة أخرى من المصائب!

وأمضّ من كلّ هاتيك المصائب أنّهم وضعوا الرأس في طبق ، وأتـوا به قدّام ابن زياد !

وأمضّ منها . . العصا التي كانت في يده !

وأفجع منها . . أنّه ما أن وضعوا الرأس [ المقدّس ] أمامه . . حتىٰ شَرَع يضحك !

أجل . . هذا [كلّه] قد وقع . وانّما ذكرتُه ـ على سبيل الاشارة ـ لأنّه من وقائع اليوم . . وإلاّ فانّ لدينا شيء آخر . علينا أن نَمضي اليوم إلى أرض وكربلاء » . لقد اجتمعنا للتجهيز . لا تَقُلْ عن هذه الأجساد الطاهرة التي ظلّت ثلاثة أيّام على حالها : إنّها لم تُجَهّز ! التجهيز الذي جرى لها . . لم يَجْرِ لأحد .

على وقوع الواقعة . . انسلخ ما يقارب ألفاً ومئتين وسبعاً وثـالاثين سنـة(١) . . وما يـزال الناس ـ حتّى الآن ـ مشغـولين بتجهيز سيّـد الشهـداء . ترى . . لأيّ نبيّ أووصيّ نبي قد جرى مثل هذا ؟ !

قدِّروا الله حقّ قدره . . وانظروا كيف يعوِّض ، وكيف يكافيء !

كان لهذه الأجساد عدّة تجهيزات : تجهيز إلهي ، وتجهيز نبوي ، وتجهيز من ملائكي ، وتجهيز حُسَيني ـ أي : ان الحسين قد جهّز نفسه بنفسه ، وتجهيز من

<sup>(</sup>١) يدلُّ هذا التاريخ على أنَّ الشيخ التَّسْتَريّ (قدَّس الله روحه ) قد ألقى هذه الأحاديث في محرّم سنة (١٩٨ هـ) . . أي قبل وفاته بخمس سنين .

أهل البيت . . وتجهيز مركّب من كلّ المخلوقات بعضهم مع بعض . هـذه التجهيزات كلها قد حَدَثت .

\* \* \*

أمّا النجهيز الإلهيّ . . فانّ ربّ العاليمن قد كفّن هذا البدن بنورٍ ساتر . فكان هذا النور ـ حتىٰ لو كان هو [ عليه السلام ] عارياً ـ ستراً له . حتىٰ أنّ السرجل الأسَديّ (٢)الذي شاهده . . قال : رأيت بين الأجساد جسداً يتلألأ كالشمس .

وجعل[ الله تعالىٰ ] نوراً للرأس الطاهر . قال زيد بن أرقم ذلك المسلوب السعادة : كنت في داري إذ رأيت نوراً قد دخل من الكوّة : لقد كمانوا [ في الطريق ] يمرّون حاملين رأس سيّد الشهداء .

ولقد صلّى عليه ربّ العالمين . الصلاة الإلهيّة . . هي هذه الصلاة التي تقولونها دائماً : « صلّى الله عليك . . يا أبا عبد الله » ! وأكثر من هذا . . أنّه جعل صلاته على الباكين على الإمام : « ألا . . وصلّى الله على الباكين على الحسين ( عليه السلام ) » .

وكان الله [ تعالىٰ ] هـو الذي قبض روح سيّـد الشهداء . . « تـولّـىٰ الله قبض أرواحهم بيده » .

\* \* \*

أمّا التجهيز النبوي . . فقد أنجز النبيّ [ صلّى الله عليه وآله ] جزءً منه ، حينما كان يشيّع هذا النعش باستمرار . . حتى يوم الأربعين . ومن أجزاء التجهيز : حفر القبر . . فقد حفر النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) بنفسه قبر الإمام الحسين . جاء بنو أسد ، في مثل هذا اليوم [ للدفن ] . . كما جاء السيّد السجّاد بالخفاء . لكنهم لم يكادوا يضربون الأرض بالمسحاة قليلاً . . حتى وجدوا قبراً محفوراً . إنّه هو القبر الذي كان النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) قد

<sup>(</sup>٢) الأسدي : نسبة إلى و بني أسد ، . . القبيلة العربية المعروفة .

حفره . كان قال لأمّ سَلَمة : كنتُ أحفر قبراً للحسين !

ومن التجهيز النبويّ . . ما عبّر عنه بقول : « . . ما زلتُ ألتقط دماءهم » . أي كان يجمعها .

安告格

أمّا تجهيز الملائكة نعشَ سيّد الشهداء . . فأنّهم حملوا جسده - لدى استشهاده - إلى السماء . . إلى حيث « صورة » عليّ بن أبي طالب [ عليه السلام ] في السماء الخامسة ، وعادوا به على الفور . أمّا الحكمة من وراء هذا . . فلست أعرفها ولكنّهم جهّزوه بعروجهم إلى السماء ، وباعادته إلى أرض « كربلاء » .

وقد ورد في الحديث أنّ الملائكة \_ في عالم المعنىٰ \_ جاءوا بماء من عَيْن « التّسنيم » . . وغسلوا به الأجساد ، ثمّ كفّنوها .

\* \* \*

أمّا التجهيز[ الذي قام به ] سيّد الشهداء نفسه . . فأنه [ عليه السلام ]كان قد أعدّ قبره ، وهيّأ كفنه !

قال عن القبر . . لمّا خرج [ من مكّة ] قاصداً « كربلاء » : أريد أن أمضى إلىٰ حيث قبري !

وأمّا الكفن . . فانّه قد كفّن نفسه بنفسه . ولكنّ . . ما الفائدة ؟ ! ما تركوه عليه !

ويعبّر عن هذا المعنىٰ قول الإمام : « يا أختاه . . إيتيني بثوبٍ عتيق ، . أي : ليكون كفناً لي . وأراد لهذا الثوب أن يكون « عتيقاً لا يُرْغَب فيه ، !

ثمّ خرّق الإمام ثيابه قطعة قطعة . . وتكفّن [ بهذه الثياب المخرَّقة ] !

وهو نفسه قد غسّل نفسه . . لا غسلًا بـالسِّدْر ، ولا بـالكافـور ؛ غسّل نفسه مرّتين . . بالدّم ! قال : بهذه الدماء . . أغتسل !

أحد الغسلين . . كان بالدم الذي شخب من قلبه المبارك ؛ فأنَّه وضع

كفّيه تحت الدم . . حتى آمتلأتا دماً . كان هذا دم القلب ( وهو ما يُعَبَّر عنه بد المهجة » ) النذي ترتبط به الحياة . ثمّ خضّب به رأسه ، ووجهه ، ومحاسنه . . قائلاً : « هكذا ألقى الله وأنا مُخَضَّب بدمي » .

ولو أنّ أحداً تجرّأ على افتراض أنّ هذا الدمّ مثل سائر الدماء . . فانّ لديّ دليلًا على أنّ هذا الدم لا صلة له بالدماء الأخرى ؛ إذ كيف يكون الـدم الذي جعله أحد الملائكة في قارورة من الزُّمُرّد وحمله . . دماً كسائر الدماء ؟ !

« أشهد أنَّ دَمَك قد سَكن في الخُلّد » .

وقد ورد عن النبيّ . . في دماء الشهداء قوله : « زَمَّلُوهُم (١) بدمائهم ؛ فاللَّون لون الدّم ، والرِّيح ريح المسك » .

[ أَجَلْ ] . . هذا تجهيز سيّد الشهداء لنفسه .

\* \* \*

أمّا تجهيزه من أهل بيته . .

فأنَّهم كفَّنوا بدنه . . حينما ألْقُوا بأنفسهم عليه !

غسّلوه بدموعهم الجارية . . على جسده !

شيّعوا نعشه . . من « كربلاء » إلى الكوفة ، ومن الكوفة إلى الشام .

\* \* \*

وسائر المخلوقات . . كان منهم له تجهيز :

جاءت وحوش الصحراء . جاءت الوحوش والطيور لتجهيزه .

والريح [ أيضاً ] جهّزته . . بما سَفْتْ عليه من الرّمل والغُبار .

\* \* \*

أمَّا تجهيز « بني أَسَد » . . فانَّهم في مثل هذا اليـوم قد جـاءوا . كانـوا

(١) زمّلوهم : دَثّروهم .

على مسافة من « كربلاء » . . حيث تقع أراضيهم ومزارعهم .

ما أن حلّ اليـوم الثالث [ علىٰ المـذبحة ] . . حتىٰ جـاءوا ، تحدوهم الغيرة . وهناك من يقول : إنّ نساءهم قد أثرنَ فيهم الحميّة ، إذ قُلْن لهم : إذا كنتم تخافون ابن زياد . . فنحن ذاهبات لدفنهم !

أجَـلْ . . كاليـوم جاءوا . وكـان فيهم من يرصـد الـطريق ؛ خشيـة أن يَدْهمهم من الكوفة أحد أتباع ابن زياد .

وبينما هم كذلك . . وإذا بفارس يُقبل من جهة الكوفة(١) . . . إلى آخر الحديث ، فعليك الرجوع إلى المصادر .

إِنَّا لله . . وإنَّا إليه راجعون . .

<sup>(</sup>١) هذا الفارس . . كان الإمام السجّاد زين العابدين (عليه السلام) قد جاء خُفْية ، لدفن أجساد الشهداء الطاهرة .

# ثالث عشر اليّام

### بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحانك اللهمّ وبحمدك ، يا ملك يـا قُدّوس يـا سلام ، يـا ذا الجلال والاكرام . لا أحصي ثناءً عليك . . أنت كما أثنيت علىٰ نفسك .

يا متفرِّداً بالعظمة والجلال . يا كبير يا متعال . لك العلوُّ الأعلىٰ فوق كلّ عال ، والجلال الأمجد فوق كلّ جلال نحمدك علىٰ جميع الأحوال ، ونشكرك بالغدوّ والأصال ، ونستهديك(١) لأفضل الأعمال .

ونصلّي ونسلّم علىٰ محمدٍ نبيّك ( صلّىٰ الله عليه وآله ) : نبيّ الرحمة ، وإمام الأئمة . . المنتجب من طينة الكرم ، وسلالة المجد الأقدم ، ومَغـرس [ السّناء ] المُغْرهق ، وفرع العلاء المثمر المورق . . وعلىٰ أهل بيته مصابيح الظلام .

أسأل الله [ تعالىٰ ] ألا تكون القلوب [ منّا ] كالتي قال عنها : « ثمّ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة » .

وأرجو الا تكون هذه القلوب كما قسال [ تعالىٰ ] : ﴿ خَتَمَ اللهُ علىٰ قلوبهم ، \_ أي ختم الله عليها بما اجترحت من ذنوب . . فغدت علىٰ العين

<sup>(</sup>١) في الأصل: ونشهد بك . . وهو لا يلائم السياق .

والأذن غشاوة ، لا تتأثر بالخوف من الله .

ولو بلغ الأمر [ بنا ] إلى هذا الحدّ . . فلا مناص إذن .

عسىٰ ألاّ تكون قلوبنا كذلك . وأملي أن يكون لهذه الدقائق ـ التي تستمعون فيها هنا إلىٰ الموعظة ـ تأثير . . قيل أن يحلّ بنا ذلك التأثير الذي إذا جاء لا ينفعنا !

لكلّ منا [ لا بدّ ] ساعة نُوعَظ فيها ونتأثّر . . وحينها لن يكون لتأثرنا هناك من ثمر !

عندما يجيء ذلك الواعظ الرزين ، الواعظ العظيم . . نتنبه ونستيقظ . . في وقت لا ينفعنا فيه التنبّه ولا الاستيقاظ ! عسىٰ أن تكون ساعة [ الموعظة ] هذه الآن بديلًا لنا عن تلكم الساعة ، فتنفعنا .

حين يجيء [ ذلك الواعظ ] . . يسلمك كلّ شيء . أمّـا الآن ـ وأنت جالس هنا ـ فانّ كلّ شيء معك .

أتوسّل اليك ـ وانت جالس هنا ـ وألتمسك ، وأرجـوك أن تصغي لكلمة الوعظ الحقّ . يكفى ألاّ تضحك منها في سرّك .

أجل ، الآن . . لديك الاختيار . ووقتما يجيء هذا الـواعظ تمسي غير قـادر على الحركـة ، ولا أن تنـدّ عنـه وتتخلّف . هلمّوا ـ إذَنْ ـ نتواعظ .

فما الدليل على أنَّ قلوبنا ليست من تلك القلوب ؟! ومن يقول انَّ السماعنا وأبصارهم غشاوة » ؟! اسماعنا وأبصارهم غشاوة » ؟! وإذ أنت جالس هاهنا فربما يعتري حالتك شيء من التغيير .

يخال بعضهم ـ لقلة الموعظة بين الناس ـ أنّ على الواعظ أنْ يكون قصّاصاً يحكي الحكايات . وبعضهم يتصوّر أن على الواعظ أن يتحدّث عن الأيات المشكلة والموضوعات الفلسفيّة .

اعلموا ـ بادئاً ـ أنَّ الموعظة من شأن الله ، فلا تحسبوها هينة يسيرة . .

« يَعِظكم به » . إنها من عمل النبيّ ، ومن عمل أمير المؤمنين . . اللذي كان يؤكّد عليها كثيراً .

الموعظة : جذب الخلق إلى الله . فإذا كنتَ عاصياً تصبح مطيعاً . وإذا كنت مطيعاً تصبح اكثر طاعة . يقول بعض الذين يفتقدون طاعة الله : نحن جيّدون ، فلا نريد موعظة . وانّ هذا لغلط [ من القول ] . الموعظة تجعل الطالح صالحاً . . أو أنه \_ في الأقل \_ لا يغدو أكثر سوءً .

إنَّ الذي يجترى، على المعصية ويظلَّ يجترى، . . يتقدَّم بالتدريج نحو « الكبيسرة » ، ثمَّ يمضي تلقاء « الكبيسرة الموبقة » . . حتى يبلغ به الأمر ألا يتورَّع عن قتل الأنبياء والكفر بالله ، كما يقول [ تعالى ] : ﴿ ويقتلون الأنبياء بغير حتى ، ذلك بما عَصُوا وكانوا يعتدون ﴾ .

أريد [ الآن ] أن أذكر بضعة عبارات في الموعظة . . أختبر بها قلبي وقلوبكم .

هــذه المـوعـظة مـركّبـة من كـلام الله ، وعبــارات من الإمـام الأوّل [ أمير المؤمنين ] ، ومن كلام الإمام الخاتم الـذي هو حجّة العصر . أذكرها متداخلة . . لعلها تؤثر في القلب .

« لا لأمر الله تعقلون ! ولا من أوليائه تسمعون ! « حكمة بالغـة فما تُغْن النُّذُر والآياتُ عن قوم لا يؤمنون » .

هـذه موعـظة صاحب الأمـر : « لا لجلال الله تعـظمون ! ولا لشـأن الله تُكْبِرون ! ولا من عظمة الله تسجدون ! ولا لحقوق الله توفون ! ولا من صولة الله تَحْذرون !

« وما الله بغافل عمّا تعملون » .

وحسبنا هذه الآية !

« قُلْ هو نبأ عظيم ، أنتم عنه معرضون وَلَتَعْلَمُنَّ نبأه بعد حين ١ .

غافلون عن حظَّكم من الخير ، وعمَّا قليل تدركون .

« فأين تذهبون ؟ ! وأنَّىٰ تؤفكون ؟ ! أمْ أين تُصْرَفون ؟ ! » .

« وإلىٰ أين تتوجهون ؟ ! » .

« بأيّ وجه تلقون ربّكم ؟ ! » .

« بأيّ قدم تقفون ؟ ! بأيّ لسان تعتذرون ؟ ! ه .

\* \* \*

ماذا أقول عن الأيّام الالهيّة والسَّطُوات . . التي سنلقاها أمامنا ؟ ! أقولها مُجْمَلة . . أم مفصّلة ؟ !

إن أمامنا انتقالات!

قدّامنا منازل مَخوفة !

أمامنا منازل !

أمامنا الخروج !

أمامنا الوقوف !

نيران معنويّة أمامنا !

نيران ظاهريّة قدّامنا !

أمامنا سجون !

أمامنا أنوار!

أمامنا ظلمات!

أمامنا الأخذ!

أأعددنا لأمرنا عدَّته ؟!

« أفمن هذا الحديث تعجبون ؟ ! وتضحكون ولا تبكون ؟ ! وأنتم سامدون » ؟ !

هذه مجملات . . أذكر شيئاً من تفصيلاتها :

أحد الانتقالات: انتقال حالتك في ساعة موتك. تتغيّر عندها حالتك . . إنه « أوّل يوم من أيّام الآخرة ، وأوّل يوم من أيام الدنيا » .

وانَّ لي في هذا اليوم ثلاثة مخاوف تذيب الكبد ـ إذا صحّ التعبير :

أحدها \_ والعياذ بالله \_ أن ينسلخ عنك إيمانك في يومك الأخير [ من أيّام الدنيا ] . . فتدخل في أول يوم من أيام الآخرة وأنت بلا ايمان . ولم تبق في اليد حيلة ، فقد قضي الأمر !

الرهبة الأخرى في هذا التبديل : أني لست أدري مقدار ما تـراكم عليّ من الذنوب . وانّي لأخشىٰ أن تكون ذنوبي في ذلكم اليوم أثقل منها في أيّ يوم آخر .

الرهبة الثالثة ، هي : ماذا سيكون في قلبي ، في ذلك اليوم الأخير . . أيغلب على قلبي حبّ الدنيا . أم حبّ الله ورسوله والأئمة . . « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجُكم وعشيرتكم وأموالُ آفترفتموها وتجارةُ تُخشُونَ كَسادَها ومساكنُ ترضَوْنها . . أحبّ اليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله . . » .

انظر الآن إلىٰ قلبك : إذا كانت محبّة الله هي الغالبة عليه . . فانها ستظلّ فيه . أمّا إذا كانت الغلبة لمحبّة الدنيا فانك تؤخذ ـ عند الموت ـ وتعبر إلىٰ منزل الخراب . . ويُلقىٰ في القلب العداء لله ـ نعوذ بالله .

أتخاف من هذه الحالات والكيفيّات ؟!

من تفصيلات هـذه المجملات . . . مسألـة الـرّسـل الـذين يـأتـونـك ويسائلونك . لا أدري كيف ستكون حالتنا معهم ؟ ! وبأيّ هيئة سوف يأتون ؟ ! لا أدري ما يقولون ؟ !

كان النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) جالساً يوماً عند محتضر . وفي وقت الاحتضار . . دارت حماليق عينيه ، واضطرب ، فقال : « يا رسول الله ، أرىٰ

### أَسْوَدَيْن يُقْبِلان » !

أتخشى العاقبة ؟ ! لا أدري ما سيكون ! سوف يقال لبعضهم ﴿ لا تخافوا ولا تحزنوا ، وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون ﴾ .

لا أدري . . أنسمع نحن هذا القول ، أم نسمع ما سوف يقال لبعضهم : ﴿ لا بُشرىٰ يَوْمَئْدٍ للمُجْرِمِينَ ﴾ ؟ !

لا أدري . . أيقال لنا في هذا المنزل الذي وصلنا اليه : بالخير والبركة . . أمْ لا؟ !

من كان مطمئناً . . فلا يحزن . ولو كان في القلوب مقدار ثقب [ ليست عليه غشاوة ] . . لكانت واحدة من كلمات الوعظ هذه كافية له .

من مواعظ أميسر المؤمنين [عليه السلام]: إنك قلت: «كيف بكم . . . » . . فأقول: لا حيلة في يدي لأعمل شيئاً . . ولكنّ أملي كبير انْ شاء الله ـ أي يجعل ربُّ العالمين (جلّ شأنه) حبّك في قلوبنا ، وهذا الحبّ يجعل الايمان بالله حليفنا ورفيقاً لنا . . لننجو في هذه الانتقالات .

### \* \* \*

الوسيلة الاخرى [ التي نعدها ] للنجاة فيما نستقبل من المصيبات . . هي محبّتنا لمن جُمعتُ له المصائب والفجائع كلّها . . أعني : أبا عبد الله الحسين ( عليه السلام ) .

كلّ ما تتصوّره من مصائب الدنيا . . قد جُمِعتْ لهذا المظلوم في يوم عاشوراء ، وحلّت به .

لو صحبنا معنا المحبّة لـ ( صاحب المصيبة الراتبة ) \_ صاحب كلّ المصائب : جنساً ونوعاً وشخصاً وصنفاً \_ لكان خلاصاً لمصائبنا .

لكن اليوم موسم مصيبة شخص آخر. وقت مصيبة صاحب مصيبة شارك سيّد الشهداء في تحمّل المصائب. كفؤ سيّد الشهداء أباً وأمّاً. الشريك الأعظم لسيد الشهداء في المصيبة ، أعنى : العَلِياء « زينب » .

لماذا أقول انها شريك عظيم ؟! انّ مصيبتها ـ في المصائب ـ أفجع! لأنّ مصيبة كربلاء ـ في الحقيقة ـ قد جرت من أوّلها حتى آخرها . على العَلْياء وزيب » . إضافة إلى أنّ ما كان تحمّله سيد الشهداء من المصائب قد تحمّلته السيدة وزيب » أيضاً .

كان لسيّد الشهداء سفر . . وكان للعلياء زينب سفر أيضاً

كانت له هجرة . . وكان للعلياء زينب هجرة .

كان لهذا المظلوم [ في الطريق ] منازل . . وكان لزينب منازل كذلك .

كان له ميدان حرب قاتل فيه . . وكان لزينب ميدانان حرب اثنان .

هذا الغريب كان له جهاد . . والعلياء زينب كان لها أيضاً جهاد .

كان لهذا المظلوم زيارة . . والعلياء زينب كان لها كذلك زيارة .

كان لسيد الشهداء وداع . . وكان للعلياء زينب أيضاً وداع .

سيّد الشهداء كانت له مناسك حجّ . . وكان لهذه المظلومة مناسك حجّ .

لسيد الشهداء كان إحرام . . وهذه المظلومة كان لها إحرام .

كان له طواف . . والعلياء المكرّمة زينب كان لها أيضاً طواف .

كان له سعى . . ولهذه المظلومة كان سعى كذلك .

ولكلّ فقرة من هذه تفصيلات . ولهذا أقول : إنّ مصيبة سيّد الشهداء ما قيلت بعد ! وبعضهم يظنّ أن [ الكلام عليها ] قد تمّ ، ولا بدّ أنّ ما سوف يقال بعدئذ شيء مكذوب !

الواقع انها لم تكتمل إلى الآن . . فما الحاجة إلى الكذب؟!

كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلى عشرة مجالس لبيانها ، وهذا ـ تماماً ـ هو عين الواقع ! أذكر الآن واحداً من أعمال السيدة ( زينب ، مما يناسب هذه الأيّام : كان لهذه المظلومة جهاد . . كجهاد سيّد الشهداء !

دخل سيّد الشهداء الميدان . . راكباً فرسه ، وبيده « ذو الفقار » . . . كلّ تلكم الشجاعة ، وبتلكم الصولة ، وبتلك الحملات التي حملها . .

أمّا جهاد العلياء المكرّمة . . فكان في مجلس ابن زياد . امرأة أسيرة . . وقفت في مقابل ابن زياد ، وأهوت على هامته بسيف ، بل بما هو أشد من السيف !

وما اكترث أحد بما كان لها من « قَدْر » . . وما كان لها من « جلالة » ! قسيم الحسين ـ بعزة ـ إلى الميدان . أمّا العلياء زينب . . ابنة أمير المؤمنين . . ابنة فاطمة . . فقد جاءت بعباءة رثّة ، ودخلت مجلس ابن زياد الدَّعيّ !

هذا نوع من جهادها . ولها نوع من الجهاد . . هو أعلى من كلّ جهاد : لقد حفظت هذه المكرّمة تسعة أئمة . أوّلهم الإمام سيّد الساجدين الذي حفظت ـ بحفظه ـ باقي الأئمة . . فهي قد صانت تسعة من الأئمة .

حفظته مرّة في المقتل عندما كان السيّد السجّاد يُعْتَضِر ؛ إذ كان في حالة احتضار لمّا أرادوا أن يأخذوه [ للرحيل ] . . ورأى هذه الأجساد تظلّ [ مطروحة على الرمال ] . هو نفسه قد قال : فكادت نفسي تخرج .

لاحظٌ كيف دنت منه في هذه الحالة . . امرأة على جمل بغيـر وطاء ، وأخذت ـ بحالتها تلك ـ تسلّى الإمام! انظرْ . . أيّ منزلة هذه؟!

هذا حفظ واحد منها للإمام من الموت . قرأت له حديثاً ، حديثاً طويلاً : « لا يجزعنك ما ترىٰ . . فان أناساً . . . يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة ، فيوارونها . . . وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام . . . هذا حفظ واحد ، وهو اعلىٰ من الجهاد . . إنه الحماية من القتل . امرأة اسيرة بتلكم الحالة . .

حفظت الإمام من القتل أ. .

كانت كلّما أرادت أن تحفظ سيّد الشهداء من القتل . . لم تستطع . ولكنّ العلياء زينب استطاعت الحفظ من القتل . . في مجلس ملعون كابن زياد !

انظر . . كيف حفظت وصانت ؟ ! لقد حفظتْ حتى صاحبَ الأمر [ عليه السلام ] !

حينما كلّم ابنُ زياد الإمامَ السجَاد . . سأل : من هذا الأسير ؟ فقيل له : هذا عليّ بن الحسين قتل . عندها لم هذا عليّ بن الحسين قتل . عندها لم تدعه غيرته . . فقال : كان لي أخ يقال له : « عليّ بن الحسين » . . قتله الناس ! فقال : بل ، قتله الله ! قال الإمام : « الله يتوفى الأنفسَ حين موتها » ، ولكن الناس هم الذين قتلوه !

قال، الملعون: أولك جرأة على جوابي ؟! خذوه فاضربوا عنقه! ماذا تصنع [ السيّدة المكرّمة زينب ] الآن ؟! وكيف تحميه ؟! أقبل الجلّد، وأخذ سيّد الساجدين . . وانتضى سيفه .

عند ثذِّ عمدت العلياء زينب إلى الإمام ، فاعتنقته . . وقالت : لن أفارقه !

تغيّرت حالة ابن زياد ـ مع كلّ قسوته وغلظته ـ وقال : سبحـان الله ! ما تصنع الرّحِم ؟ ! دعوه ! .

وكان منها [ سلام الله عليها ] ما هو أعلىٰ من حماية تسعة أئمة . نذكره \_ إنّ شاء الله \_ في محلّه .

إنَّا لله ، وإنَّا إليه . . راجعون

# يوم الأبعين

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

عن العسكريّ (عليه السلام) أنّه قال : علائم المؤمنين خمس: صلاة إحدى وخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر بـ « بسم الله الرحمٰن الرحيم » .

رغم أنّ عدد المؤمنين في الناس قليل ؛ لمتابعة اكثر الناس هبوى النفس . . إلّا أنّ هـذا القليل لـه منفعة لـلآخرين ؛ وذلـك في عيـادة [ هؤلاء الآخرين ] المؤمن ، أو زيارته ، أو إعانته .

ولعل في المؤمن منفعة للكافرين أيضاً ؛ فالكافر الذي يعين مؤمناً في شيء . . لا يُؤثر فيه يوم القيامة حرّ نار جهنم .

وإذا عاد مؤمن مؤمناً . . فان [ ألف ] (١) مَلا أَى سبعين ألف ملك يأتون لعيادته في قبره كلّ يوم . وإذا أعان على دفن مؤمن وتكفينه وتشييعه ، فان الخطاب يصل إلى المؤمن الميت في قبره : أوّل ما أهبك من الرحمة أن أغفر لمشيّعيك ؛ لطفاً لك .

<sup>(</sup>١) كلمة ( ألف ) ساقطة من الأصل ، والصواب ذكرها ، بقرينة ( سبعين ألف) بعدها .

والآن . . تعمالوا نجهّز ونكفّن أحد المؤمنين ، بـل رئيس المؤمنين ، ورأس المؤمنين ! الذي هو « أبو عبد الله الحسين » ( عليه السلام ) .

المشهور بين الناس أنّ هذا العظيم ظلّ ثلاثة أيام . . بـلا دفن ولكني أقول : إنه ظلّ أربعين يوماً بلياليها . . من دون دفن ! لأن عمدة أعضاء البدن : الرأس . وما لم يدفن الرأس ، لا يتمّ التجهيز .

هنالك أخبار مختلفة حول الرأس [ المقدّس ] ، لكنّه ـ علىٰ أيّ حـال ـ قد أُلحق بالبدن [ الطاهر ] .

يدلّ بعض الروايات أن الشيعة قد أخْفَوه ، وجاءوا به عند رأس الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ودفنوه . ويدلّ بعضهم أنّه دفن في الشام . وفي بعضها أنّه دفن في مصر ، وله الآن فيها قبّة ومزار .

ويُروىٰ عن الموكِّل بـ [حمل ] الرأس الأنور [على الرّمح ] قوله : كان السرأس المبارك على السرمح . . إذ لاح لي فجاة الجمال الفريد لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) . . فمال الرأس الأطهر من أعلى الرمح وهبط إلى حضني رسول الله ، ثمّ غاب .

مهما يكن . . فان لـ[ يُوم ] الأربعين خصوصية الزيارة . والسر فيه قدوم أهل البيت [ في هذا اليوم ] ، أو مجيء أول زائر : « جابر بن عبد الله » ، أو دفن الرأس .

على أيّ حال . . علينا نحن التكفين والتجهيز :

لا يلزم وجود تابوت ؛ لوجـود عدّة تـوابيت : تابـوت الطّسُت الــذهبيّ ! تابوت أعلىٰ الرمح ! تابوت الطبق !

وما من حاجة إلى كفن ؛ لأن الرأس كان محفوفاً بنور ساطع ، ينبعث منه إلى السماء . . كما ذكر الرجل الشامي : كنت في الحجرة حين رأيت نوراً ساطعاً . نظرت . . وإذا رأس الحسين !

وكما قال الراهب: رأيت نوراً وسط قافلة الرأس، فأعطيتُ مبلغاً كبيراً ، .

ليكون [ الرأس ] عندي تلك الليلة .

أجل . . لا يحتاج إلى كفن أيضاً ، ولا إلى خُنُوط ؛ لأنّ هـذا الراهب نفسه قد حنّطه بالمسك والكافور .

الذي بقى . . هو غسله!

أترانا قادرين علىٰ تغسيله بالماء ؟!

لا أدري . . عن أيّ مصائبه أحكيٰ !

ومع أنّ البدن المبارك قد ظلّ ـ بجراحاته ـ ثلاثة أيام على الأرض ، لكني أظنّ أن مصيبة الرأس أمضى وأفجع :

أأذكر فصل الرأس عن البدن؟! أم أحكي عن جراحاته؟! أم أتكلّم على عُرْيه ونزع عمامته؟!

هذا كلُّه مصيبته الظاهريّة . أما المصيبة الباطنية لهذا الرأس ، فهي :

تقديمه هدية لابن سعد! ومنه إلى ابن زياد! ومنه إلى الشام!

وأمّا المصيبة الظاهرية \_ الباطنيّة . . !

أأحكى عن وضعه أمام ابن زياد؟!

أم رفعه العصا . . ثم وضعها على شفته المباركة ؟!

أم أتحدّث عن ضحكته . . التي هي أمضّ المصائب ؟!

بعد هذا الدفن الظاهريّ . . عسىٰ أن يكون قد دُفن في قلبي . وعسىٰ ألّا نُحْرَم ـ لذلك ـ من فيوضاته .

والسلام عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه الطاهرين ، ورحمة الله .

# الفهرس

| فبحة | الص   |        |    |  |   |     |   | • |   |  |   |   |       |   |   | • |    | •  |        |    |    |     |     | وع   | ۻ    | مو   | 31       |
|------|-------|--------|----|--|---|-----|---|---|---|--|---|---|-------|---|---|---|----|----|--------|----|----|-----|-----|------|------|------|----------|
| ٩.   | ٠     |        |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   |       | • |   |   |    |    |        |    |    |     |     | d    | لدمأ | مة   | 31       |
| 11   |       | <br>   |    |  |   |     |   |   |   |  |   | • | <br>• |   |   | • |    | ية | <br>خه | ٠. | لة | ة   | ىير | الس  | ح    | لام  | A        |
| ۱٦   |       | <br>   |    |  |   |     |   |   |   |  |   | • |       |   |   |   |    |    |        |    | ئە | ي., | خص  | ش    | مر ا | ظاه  | ما       |
| ۱۷   |       | <br>   |    |  |   | •   |   |   |   |  |   |   |       |   |   | • |    |    |        |    |    | •   | قيه | الف  | بل   | رج   | 51       |
| ۱۸   |       | <br>   |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   |       |   |   |   |    |    |        |    |    | ظ   | إعد | الو  | ىل   | رج   | 1        |
| ۱۸   | ٠.    | <br>   |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   |       |   | • |   |    |    |        |    | •  |     | ني  | التة | ىل   | رج   | 31       |
| 19   |       | <br>   |    |  |   | •   |   |   |   |  |   |   |       |   |   |   |    |    |        |    | ,  | ني  | ؤلة | الم  | ىل   | رج   | 31       |
| ۲.   |       |        |    |  | • |     |   |   |   |  |   |   |       |   |   |   |    |    |        |    | پ  | يني | صب  | ال   | ىل   | رج   | 31       |
| 27   |       |        | ٠. |  |   |     |   |   |   |  | • |   |       |   | • |   |    |    |        |    | •  | •   | ب   | ئتار | الك  | ذا   | A        |
| 40   |       |        |    |  |   |     | • |   |   |  | • |   |       |   |   |   | ٠. |    |        |    |    |     |     |      | براً | أخي  | و        |
| 27   |       |        |    |  |   |     |   |   |   |  | • |   |       |   |   |   |    |    |        |    |    | _   | زلف | لمؤ  | ة ا  | ببور | 0        |
| 49   | ٠.    | <br>   |    |  |   |     |   |   | • |  |   |   | <br>  |   |   |   |    |    |        |    |    |     |     | بام  | الأ  | یل   | fو       |
| 39   | ٠.    | <br>٠. |    |  |   | · · |   |   |   |  |   |   |       |   |   |   |    |    |        |    |    |     |     | ٔیام | الأ  | ني   | ئا       |
| ٤٩   |       |        |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   |       |   |   |   |    |    |        |    |    | ٠.  | . ( | ايا  | بالا | لث   | ثا       |
| ٦٣   | • • • |        |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   |       |   |   | • |    |    |        |    |    |     |     | یام  | الأ  | ابع  | را       |
| ۷٥   |       | <br>   |    |  |   |     |   |   |   |  |   |   | <br>  |   |   |   |    |    |        |    |    |     | یام | الأ  | یں   | نام  | <u>.</u> |

| ۸٩ .  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   | - |  |  |  |   |     | 1   | یام | ¥   | ر ا  | .سر | باد  | w          |
|-------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|
| ۱۰۱   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |     |     | (   | یا، | الأ  | ځ   | باب  | ىپ         |
| 111   |  |  |   |  |   |  |   | • |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |     |     |     | بام | الأي | ن ا | مر   | ئا         |
| ۱۲۳   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |     |     |     |     | اء   | وع  | w    | تا         |
| ١٣٥   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |     |     |     |     | زاء  | سود | اٿ   | ء          |
| 1 2 9 |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  | ŕ | بار | ¥   | ر ا | ئىر | ء    | ؠ   | باد  | >          |
| 109   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   | ٩   | یا، | الأ | ر   | ئش   | ۔ ر | ني   | ثا         |
| 179   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   | ٩   | ايا | الا | بر  | عش   | ي د | لــُ | ثا         |
| 179   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |     |     | ن   | مي  | ٔرب  | الأ | ۴-   | <u>ي</u> و |
| ۱۸۳   |  |  | _ |  | _ |  | _ |   | _ | _ |  | _ |  | _ |   |  |  |  |   |     |     |     |     |      |     | فع   | ال         |

# نسالكي الماء